

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





| DATE DUE     |   |
|--------------|---|
| FEB 1 0 2001 |   |
|              |   |
|              |   |
|              |   |
|              |   |
|              |   |
|              | - |
|              |   |
|              |   |
|              |   |
|              |   |
|              |   |



| DATE DUE            |          |
|---------------------|----------|
| FEB 1 0 2001        |          |
|                     |          |
|                     |          |
|                     |          |
|                     |          |
|                     |          |
|                     |          |
|                     |          |
|                     |          |
|                     | <u> </u> |
|                     |          |
| DEMCO, INC. 38-2931 |          |







عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَائِكَ فُمْ ٱلْمُفْلِحُونَ ، إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَوَآه عَلَيْهمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٩ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى تُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٧ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِٱللَّهِ وَبِالْيَوْمِ ٱلْآخِمِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ، لَخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَعْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ٩ فِي تُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ١٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا غَنْ مُصْلِحُونَ ١١ أَلَا إِنَّهُمْ فَمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ١١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كُمَّا آمَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوا أَنْوُمِنُ كَمَا آمَنَ ٱلسَّفَهَآءُ أَلَا إِنَّهُمْ ثُمُ ٱلسَّفَهَآء وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ٣٠ وَإِذَا لَقُوا ٱلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا غُنَّى مُسْتَهْزِرِّنَ ١٠ أَللَّهُ يَسْتَهْزِيُّ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْمَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٥ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوْا ٱلصَّلَالَةَ بِٱلْهُدَى فَمَا رَجِتَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ١٩ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلْمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ ١٧ صُمٌّ بُكُمْ عُمْيُ نَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ١٨ أَوْ كَصَيْبٍ مِنَ ٱلسَّمَآء فِيهِ ظُلْمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ ٱلصَّوَاعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطٌ بِٱلْكَافِرِينَ ١٩ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَآء لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَآءُ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمْ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ٢٠ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ فِرَاشًا وَٱلسَّبَآءَ بِنَآءَ وَأَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّبَآء مَآءَ فَأَخْرَجَ بِعِ مِنَ ٱلتَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١١ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا تَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَثُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِعٍ وَآدْعُوا شُهَدَآءَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّعِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٢٦ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَأَتَّقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَالْجِارَةُ أُعِدُّتْ لِلْكَافِرِينَ ٣٣ وَبَشِّم ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ

جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزتُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا ٱلَّذِي رُزقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَثُوا بِعِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٣٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَعْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةٌ فَمَا فَوْقَهَا فَأُمًّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحُقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَا ذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ٢٥ ٱلَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاتِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَآئِكَ فُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ۖ ٣٩ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُبِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٧ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَآء فَسَوَّاهِنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ٢٨ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَآثِكَةِ إِنِّي جَاعِلْ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَخَيْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٢٩ وَعَلَّمَ آكَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَاثِكَةِ فَقَالَ أَنْبِثُونِي بِأَسْمَآهَ هَوُّلَاءَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٣٠ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ٣١ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِثُهُمْ بِأَسْمَآتِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَآتِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِتِّي أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ٣٢ وَإِذْ تُلْنَا لِلْمَلَآئِكَةِ ٱشْخُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ٣٣ وَقُلْنَا يَا آدَمُ ٱسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجُنَّةَ وَكُلًا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِمْعُهُمَا وَلَا تَغْرَبَا هَذِهِ ٱلشُّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلطَّالِمِينَ ٣٠ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَفُلْنَا ٱهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَذْرٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِين ٣٥ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلتَّوَّابُ "ٱلرَّحِيمُ ٣٩ تُعُلْنَا ٱهْبِطُوا مِنْهَا جَبِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِتِي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُذَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا فُمْ يَحْزَنُونَ ٣٠ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَآئِكَ أَعْجَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٣٨ يَا بَنِي إِسْرَآثِلَ ٱذْكُرُوا نِعْبَتِي ٱلَّتِي أَنْعَبْتُ

عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِى أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّاىَ فَآرْهَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِي بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّاى فَآتَقُونِ ٣٩ وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْحَقَّ بِٱلْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا ٱلْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٠ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَآتُوا ٱلرَّكُوةَ وَٱرْكَعُوا مَعَ ٱلرَّاكِعِينَ ١٦ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسُ بِٱلْبِرْ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ ٱلْكِتَابَ أَنَلَا تَعْقِلُونَ ٣٣ وَٱسْتَعِينُوا بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلُوةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَاشِعِينَ ٣٣ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاثُوا رَبِّهمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْةِ رَاجِعُونَ ٣٣ يَا بَنِي إِسْرَآئِلَ آذْكُرُوا نِعْمَتِيَ آلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ٥٠ وَّأَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزى نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا ثُمْ يُنْصَرُونَ ٤٩ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُذَةِخُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَا ۚ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ٢٠ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَعْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ مَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ آتَّكُ أَتُمُ ٱلْعِبْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ١٩ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٥٠ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ ١٥ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَرْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِآتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِمْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِيْكُمْ فَأَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِيْكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٥ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُوِّمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ٣٠ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ مِه وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَتْزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٥٠ وَإِذْ قُلْنَا أَدْخُلُوا هَذِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَأَنْخُلُوا ٱلْبَابَ شَجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً نَقْفِرٌ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُعْسِنِينَ ٥٩ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا رجْزًا مِنَ ٱلسَّمَآء بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ٥٠ وَإِذِ ٱسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا ٱضْرِبْ بِعَصَاكَ ٱلْجُمَرَ فَأَنْ هَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا

عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَٱشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْتَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٨٥ وَإِذْ تُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِمَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَآدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِبَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّآتِهَا وَنُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَ أَدْنَى بِٱلَّذِي هُوَ خَيْرٌ ٱهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَصُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآوًا بِفَضَبٍ مِنَ ٱللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِعَيْمِ ٱلْحَقِّي ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ٥٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱلَّذِينَ هَادُوا وَٱلنَّصَارَى وَٱلصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِٱلنَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِم وَعَبِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ١٠ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاتَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُوا مَا فِيعِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١١ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا تِوَدَةً خَاسِيْينَ ٩٢ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ١٣ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّعِدُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَاهِلِينَ قَالُوا آدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا قَارِفٌ وَلَا بِكُرٍّ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَأَفْعَلُوا مَا تُؤُمِّرُونَ ١٠ قَالُوا آدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءَ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ ٱلتَّاظِرِينَ ٩٥ قَالُوا ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَآء ٱللَّهُ لَهُهْتَدُونَ ٩٩ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةً لَا ذَلُولً تُثِيمُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْخُرْثَ مُسَلَّمَةً لَا شِيَةً فِيهَا قَالُوا ٱلْآنَ جِكْتَ بِالْحُقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ١٧ وَإِذْ تَتَلْتُمْ نَفْسًا فَأَذَّارَأَتُمْ فِيهَا وَٱللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ١٨ فَقُلْنَا آَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَٰلِكَ يُحْيِى ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٩٩ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَأَلْجِ اَرَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْجِارَةِ لَمَا يَتَغَجُّمُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّنى

فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءَ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِقَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٠ أَنتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠ وَإِذَا لَقُوا ٱلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا رَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَجَعَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٠ أُولَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ٣٠ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِعِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلً لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ٧٠ وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْلَاهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٥٠ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِئَتُهُ فَأُولَائِكَ أَعْمَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٧٩ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ أُولَائِكَ أَمْحَابُ ٱلْجُنَّةِ ثُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٧٧ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِكَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَامَى وَٱلْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَآقُوا ٱلزَّكُوةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ ٧٨ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَتْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ٧٩ ثُمَّ أَنْتُمْ هَوُلَآهَ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تْفَانُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُومِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْض فَمَا جَزَآء مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي ٱلْخَيْوةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ ٱلْعَذَابِ وَمَا ٱللَّهُ بِعَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٠ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُعَقَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ١٨ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَتَفَيَّنَا مِنْ بَعْدِهِ بِٱلرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِ أَنَكُلَّهَا جَآءَكُمْ رَسُولُ بِهَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا

كَذَّبُّتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ١٨ وَقَالُوا تُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ ١٣ وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِعِ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ﴿ ١٨ ُ بِئُسَمَا ٱشْتَرَوا بِعِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَرِّلُ ٱللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَآءَ مِنْ عِبَادِهِ فَبَآوًا بِغَضَبِ عَلَى غَضَبِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ مِه وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا نُومِنُ بِمَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ ٱللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٨٦ وَلَقَدْ جَآءَكُمْ مُوسَى بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ ٱتَّخَذَتُمُ ٱلْعِمْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ١٧ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُوا قَالُوا سَبِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِعِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٨٨ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِنْدَ ٱللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَثَّوُا ٱلْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٨٩ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا تَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلطَّالِمِينَ 4 وَلَتَجِدَتَهُمْ أَحْرَضَ ٱلنَّاسِ عَلَى حَيَوةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِةِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ الا قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ١٣ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَآثِكُتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوًّ لِلْكَافِرِينَ ٣٠ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلَّا ٱلْفَاسِقُونَ ١٠ أُوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٥ وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَدَ فَريقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ كِتَابَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٩٩ وَٱتَّبَعُوا مَا تَتْلُو ٱلشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُون ٱلنَّاسَ ٱلدِّحْمَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ

مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَعْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِعِ بَيْنَ ٱلْمَرْء وَزَوْجِهِ وَمَا فُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ الشَّتَرَاهُ مَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَاتِي وَلَبِئْسَ مَا شَرَوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ١٧ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَٱتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ١٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَتُولُوا ٱنْظُرْنَا وَٱسْبَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٩٩ مَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَنَّ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَٱللَّهُ يَعْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَآء وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ١٠٠ مَا نَنْسَعٌ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِعَيْر مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ١٠١ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ "السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ "اللَّهِ مِنْ وَلِيَّ وَلَا نَصِيرِ ١٠٢ أَمْ تُريدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُثِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدُّكِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَان نَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١٠٣ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحُقُّ فَأَعْفُوا وَأَصْغُهُوا حَتَّى يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء تَدِيرٌ ١٠٠ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَآثُوا ٱلزَّكُوةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّه بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠٥ وَقَالُوا لَنْ يَكْخُلَ ٱلْجُنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَادِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٠٩ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ نُحْسِنُ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ ١٠٧ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَارَى عَلَى شَيْء وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَى لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَى شَيْء وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِتَابَ كَذَٰلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَغْتَلِهُونَ ١٠٨ وَمَنْ أَظْلَمُ مِبَّنْ مَنَعَ مَسَاجِكَ ٱللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا آسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَاثِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا

خَآثِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلكُنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٩ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِي وَٱلْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا ثُوَلُّوا فَثَمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ١١٠ وَقَالُوا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا سُبْعَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ ١١١ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَاتِ وَّالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ١١٣ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمْنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَٰلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَرْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوتِنُونَ ١١٣ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَعْجَابِ ٱلْجِيمِ ١١٠ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ وَلِيَّ وَلَا نَصِيمٍ ١١٥ أَلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوْتِهِ أُولَاثِكَ يُؤْمِنُونَ بِعِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِعِ فَأُولَاثِكَ كُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١١٩ يَا بَنِي إِسْرَآئِلَ النُّكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَبْتُ عَلَيْكُمْ وَأَتِي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ١١٧ وَٱتَّقُوا يَوْمًا لَا تَعْزِى نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ١١٨ وَإِنِ ٱبْتَكَى إِبْرَهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ رَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي ٱلطَّالِمِينَ ١١٩ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَٱتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ أَنْ طَهِّرًا بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْعَاكِفِينَ وَٱلرُّكَّع التُجُودِ ١٠٠ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ آجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَٱرْزُق أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَّتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُهُ إِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيمُ ١٢١ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِيمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٢٢ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأُرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٣٣ رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْخِكُمَةَ

وَيُزَكِيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٢٠ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِة نَفْسَهُ رَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَاهُ فِي ٱلكُنْيَا رَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١٢٥ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٣٩ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَهِيمُ بَنِيدِ وَيَعْقُوبُ يَا يَنِي إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُونُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ١٢٧ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيعِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَّهَ آبَآئِكَ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِيْحَقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَغُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ١٢٨ تِلْكَ أُمَّةٌ نَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْعُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٢٩ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَذُوا قُلْ بَلْ مِلَّةً إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٣٠ قُولُوا آمَنًا بِٱللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نْفَرِّي بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَغَيْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ١٣١ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِعِ فَقَدِ الهُتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّهَا هُمْ فِي شِقَاقِ فَسَيَكُفِيمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٣٢ صِبْفَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْفَةً وَنَحْنُ لَهُ عَادِثُونَ ١٣٣ قُلْ أَتَّعَاجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ١٣٠ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأْنَتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّى كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِعَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٣٥ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ ١٣٩ سَيَقُولُ ٱلسَّفَهَا ۗ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا تُلْ لِلَّهِ ٱلْشُرِقُ وَٱلْمَعْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَآء إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ١٣٧ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ١٣٨ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْدِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ

جزء ٢

هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَوْفٌ رَحِيمٌ ١٣٩ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآء فَلَنُولِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْمَ ٱلْمَجْدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحُقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ١٩٠ وَلَثِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعِ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِع تِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَيْنَ ٱلطَّالِمِينَ ١٤١ أَلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٣١ أَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُتَرِينَ ١٣٣ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَٱسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ١٣٣ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْمَ ٱلْمُعْجِدِ ٱلْخُرَامِ رَإِنَّهُ لَكْمَتَّى مِنْ رَبِّكَ وَمَا ٱللَّهُ بِفَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٢٥ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَاجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِنَّالًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ خُتَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ طَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوْهُمْ وَّاحْشَوْنِي وَلِأَتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٤٩ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ١٤٧ فَٱذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَآشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ١٤٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱسْتَعِينُوا بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ١٤٩ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتْ بَلْ أَحْيَآ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ١٥٠ وَلَنَبْلُوَتَّكُمْ بِشَىْء مِنَ ٱلْخُوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنْفُسِ وَٱلثَّمَرَاتِ وَبَشِّمِ ٱلصَّابِرِينَ ١٥١ ٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ١٥٢ أُولَآئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَائِكَ فَمْ ٱلْمُهْتَدُونَ ١٥٣ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِمِ ٱللَّهِ فَمَنْ جَ ٱلْبَيْتَ أُوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاجَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ

نَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ آللَّهَ شَاكِمْ عَلِيمٌ عه إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِتَابِ أُولَائِكَ يَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّاعِنُونَ ١٥٥ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَآثِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٥١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَاثِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَاثِكَةِ وَّالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١٥٧ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُحَقَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا عُمْ يُنْظَرُونَ ١٥٨ وَإِلَهُكُمْ إِلَّا وَاحِدًا لَا إِلَّا عُو ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ ١٥٩ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وْٱلْأَرْسِ وَٱخْتِلَافِ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرى فِي ٱلْبَحْم بِمَا يَنْفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآء مِنْ مَآه فَأَحْيَا بِعِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَٰوْتِهَا وَبَتَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاحِ وَٱلجَّعَابِ ٱلْمُتَعَمِّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآء وَٱلْأَرْض لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ١٩٠ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَتَّغِذُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كُنْتِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ ١٩١ إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ ٱلَّبِعُوا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱلَّبَعُوا وَرَأُوا ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ١٩٢ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱلَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأً مِنْهُمْ كَمَا تَبَرُّوا مِنَّا كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ١٩٣ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا مِبًّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ١٩٠ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بَّالسُّوهِ وْٱلْغَدْشَآء وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٩٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ٱتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْدِ آبَآءَنَا أَوَلُوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيًّا وَلَا يَهْتَدُونَ ١٩٩ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِنَى بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآء وَنِدَآء صُمَّ بُكُمْ عُمْى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١٩٧ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَٱشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۗ ١٩٨ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِعِ لِعَيْمِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْمَ بَاغ وَلَا عَادٍ

فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٩٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْنُمُونَ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَهَنَّا قَلِيلًا أُولَاثِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٠ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوْا ٱلصَّلَالَةَ بِٱلْهُدَى وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ١٧١ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَاتِ بَعِيدٍ ١٧٢ لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَآئِكَةِ وَٱلْكِتَابِ وَٱلنَّبِيِّينَ وَآتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَامَى وَٱلْمَسَاكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِي ٱلرِّفَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوةَ وَآتَى ٱلرَّكُوةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآء وَٱلصَّرَّآء وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ صَدَّقُوا وَأُولَاثِكَ ثُمْ ٱلْمُتَّقُونَ ١٧٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى ٱلْخُرُّ بِٱلْخُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْثَى بِٱلْأَنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْء فَأَيِّبَاعْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَنَآهَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ١٧٠ ذَلِكَ تَعْفِيكْ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةً فَمَنِ ٱعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٥ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٧١ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِكَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ١٧٧ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَبِعَهُ فَإِنَّهَا إِثْبُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ ٱللَّهَ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ١٧٨ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُومِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْدِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورْ رَحِيمٌ ١٧١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٨٠ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَمِ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامٍ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا نَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨١ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ ٱلْهُدَى وَٱلْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ

ٱلشَّهْرَ نَلْيَصْمُهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَم نَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيكُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْمَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْمَ وَلِتُكْمِلُوا ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا ٱللَّهَ عَلَى مَا هَذَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٨٢ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَتِي فَإِتِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةً ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَعِيبُوا لِي وَلْيُرْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ١٨٣ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةً ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ ٱللَّهُ أَتَكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَٱلْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَٱبْتَفُوا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَٱشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوِدِ مِنَ ٱلْغَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١٨٠ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فريقًا مِنْ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٥ يَسْأَلُونَكَ عَن ٱلْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْمَ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا ولَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَن ٱتَّقَى وَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْكِحُونَ ١٨٩ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْبُعْتَدِينَ ١٨٧ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ ٱلْمَجْعِدِ ٱلْخَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيعِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَٱقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَافِرِينَ ١٨٨ فَإِنِ ٱنْتَهَوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٨٩ وَقَاتِلُومٌ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى ٱلطَّالِمِينَ ١٩٠ أَلشَّهُمُ ٱلْخَرَامُ بِالشَّهْمِ ٱلْخَرَامِ وَٱلْخُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِي ٱعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا عَلَيْهِ بِيثْلِ مَا ٱعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ١٩١ وَأَنْفِقُوا ف سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْخُسِنِينَ ١٩٢ وَأَتِبُوا ٱلْعَ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْي وَلا تَحْلِقُوا

رُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْهَدْى تَعِلَّهُ فَهَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِٱلْفُمْرَةِ إِلَى ٱلْجَ ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْي نَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْجٍ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي ٱلْمَثْجِدِ ٱلْخَرَامِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١٩٣ أَلَجُ أَشْهُمْ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْجَ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَى وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْمٍ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ ٱلرَّادِ ٱلتَّقْوَى وَآتَقُونِ يَا أُولِي ٱلْأَلْبَابِ ١٩٨ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاجٌ أَنْ تَبْتَفُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَآذْكُرُوا ٱللَّهَ عِنْدَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِةِ لَمِنَ ٱلصَّالِينَ ١٩٥ ثُمَّ أَبِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٩٩ فَإِذَا تَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَأَذْكُرُوا ٱللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَآءُكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَاتٍي ١٩٧ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي ٱلمُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٩٨ أُولَا كِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١٩٩ وَٱذْكُرُوا ٱللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَكَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَن ٱتَّقَى وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٢٠٠ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يُغْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيْرِةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ٢٠١ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْخُرُفَ وَٱلنَّسْلَ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ٢٠٢ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّق ٱللَّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ كَعَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ ٱلْبِهَادُ ٢٠٣ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَشْرى نَفْسَهُ ٱبْتِعَآء مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَوُّكَ بِٱلْعِبَادِ ٢٠٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱدْخُلُوا فِي ٱلسِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ٢٠٥ فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْد مَا جَآءَتْكُمْ ٱلْبَيِّنَاتُ فَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٠٩ هَلْ يَنْظُرُونَ

إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ ٱلْفَمَامِ وَٱلْمَلَآئِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٢٠٧ سَلْ بَنِي إِسْرَاتِكَ كُمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٢٠٨ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْحَيَوة ٱلكُنْيَا وَيَحْتُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَآء بِعَيْم حِسَابِ ٢٠٩ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّينَ مُبَشِّرينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِ لِيَعْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا ٱخْتَلَفَ نِيةٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمْ ٱلْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا لِمَا ٱخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِي بِإِذْنِهِ وَٱللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَآء إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ٢١٠ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا ٱلْجُنَّةَ وَلَبًّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ ٱلْبَأْسَاءُ وَٱلضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ ٱللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ٢١١ يَسْأَلُونَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْمٍ فَلِلْوَالِكَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَامَى وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْمٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِعِ عَلِيمٌ ٢١٢ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْةٌ لَكُمْ ١١٣ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرً لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْنُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١١٠ يَسْأَلُونَكَ عَن ٱلشَّهْم ٱلْخَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلْ قِتَالًا فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَٱلْمَعْجِدِ ٱلْخَرَامِ وَإِخْرَامِ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَمُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَٱلْفِئْنَةُ أَكْبَمُ مِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرْ فَأُولَاثِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُولَاثِكَ أَعْجَابُ ٱلنَّارِ مُمْ فِيهَا خَالِهُونَ ٢١٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُولَائِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ٢١٩ يَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ ٢١٧

قُلِ ٱلْعَفْرَ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ٢١٨ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَن ٱلْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ٢١٩ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٠ وَلَا تَنْكِحُوا ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤُمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِعُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنْ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ٢٢١ أُولَآثِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُو إِلَى ٱلْجِنَّةِ وَٱلْمَعْفِرَةِ بِإِنْفِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٢٣٢ رَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْحَجِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا ٱلنِّسَآء فِي ٱلْحَينِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ٢٢٣ نِسَآرُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَتَّى شِكْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوا أَتَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّم ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢٢٠ وَلَا تَجْعَلُوا ٱللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّفُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَّاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٥ لَا يُوَّاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّعْرِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَّاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ تُلُوبُكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ٢٢٩ لِلَّذِينَ يُوْلُونَ مِنْ نِسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُم فَإِنْ فَآرُا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٢٢٧ وَإِنْ عَزَمُوا ٱلطَّلَاقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٨ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ تُوْوَه وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْنُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْم ٱلْآخِم وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٩ أَلطَّلانى مَرَّتَانِ فَإِمْسَانً بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانِ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَعَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا آَفْتَدَتْ بِعِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُولَائِكَ ثُمُ ٱلطَّالِمُونَ ٢٣٠ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ مَعْدُ

حَتَّى تَنْكِمَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاجٍ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقيمًا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْم يَعْلَمُونَ ٢٣١ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَقْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُونٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُونٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنّ صِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّعِدُوا آيَاتِ ٱللَّهِ هُزُوًّا وَأَذْكُرُوا نِعْبَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِعِ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ٢٣٢ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآء فَبَلَفْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَغْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِفْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِٱلْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِعِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٢٣٣ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمُّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوذٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى "الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاجٍ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٠ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّرْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُمٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاجَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٢٣٥ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِعِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآء أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ٢٣٩ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ ٱلنِّكَامِ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْكِتَابُ أَجَلَهُ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَآحْذَرُوهُ وَآعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ٢٣٧ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِمِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُعْسِنِينَ ٢٣٨ وَإِنْ

طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُو ٱلَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوا ٱلْفَصْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٩ حَافِظُوا عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَٱلصَّلَوةِ ٱلْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ٣٠٠ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ٢٩١ وَٱلَّذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى ٱلْخَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاجَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٩٢ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ٢٣٣ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٢٠٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أَلُوكْ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْتَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ٢٠٠ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٤٩ مَنْ ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ تَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَاقًا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ ثُرْجَعُونَ ٢٥٧ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَآئِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نْقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَآثِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلطَّالِمِينَ ٢٠٨ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيَّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طِالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَغَيْنَ أَحَقَّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٢٠٩ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِمِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَك آل مُوسَى وَال عَرُونَ تَخْمِلُهُ ٱلْمَلآئِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

٢٥٠ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَم فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَن ٱغْتَرَفَ غَرْفَةً بِيدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمًّا جَاوَزَهُ هُوَ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا ٱللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ عَلَبَتْ فِئَّةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ٢٥١ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِعْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَٱنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ٢٥٢ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآقَاهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَآءُ وَلَوْلَا دَنْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ٢٥٣ تِلْكَ آيَاتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحُقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُوْسَلِينَ ﴿ ٢٥٣ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوح ٱلْقُدُسِ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمْ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُوا نَبِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلُوْ شَآء ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ١٥٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَٱلْكَافِرُونَ هُمُ ٱلطَّالِمُونَ ٢٥٩ أَللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَتَى ٱلْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا في ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَنْ ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِنْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْء مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَآء وَسِعَ كُوْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَوُّدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ٢٥٧ لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ ٱلرُّشْهُ مِنَ ٱلْعَتَى فَهَنْ يَكُفُرْ بِٱلطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَهْسَك بِأَلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَى لَا ٱنْفِصَامَ لَهَا وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٨ أَللَّهُ وَلِيٌّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ ٱلطُّلُمَاتِ إِلَى ٱلتُّورِ ٢٥٩ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَآوُهُمُ ٱلطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ

جزء ٣

مِنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلطُّلْمَاتِ أُولَاثِكَ أَعْجَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٩٠ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِي حَاجَّ إِبْرَهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبَّى ٱلَّذِي يُحْيِى وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِى وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِيمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَعْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ٢٩١ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى تَرْيَةٍ وَهِيَ خَارِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّي يُحْيِي هَذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِاتَّةً عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبثتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَّةً عَامٍ فَٱنْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَٱنْظُرْ إِلَى ٱلْعِطَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحُمًّا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قدِيرٌ ٢٩٢ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي ٱلْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَثِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ ٱلطَّيْرِ فَصْرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَأْتِينَك سَفْيًا وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٩٣ مَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٢٩٣ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمُّوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا وَلَا أَنْى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ٢٩٥ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَعْفِرَةً خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ٢٩٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِٱلْمَنِ وَٱلْأَذَى كَالَّذِى يُنْفِقُ مَا لَهُ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِمِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانِ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْء مِمَّا كَسَبُوا وَٱللَّه لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ٢٩٧ 'وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ٱبْتِعَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلْ فَآتَتْ أَكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصبْهَا وَابِلْ فَطَلُّ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٩٨ أَيَوَدٌ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةً ضُعَفَآهَ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَالْحُتَرَقَتْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ ٢٩٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتٍ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ٢٠٠ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيدِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيثٌ ٢٧١ أَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْغَيْشَآء وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَعْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٢٧٣ يُونِي ٱلْحِكْمَةَ مَنْ يَشَآء وَمَنْ يُرُّتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُرتِى خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكُّمُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ٢٧٣ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ إِنْ تُبْدُوا ٱلصَّدَقَاتِ نَنِعِبًّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُوُّتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّمُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّآتِكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٢٧٣ لَيْسَ عَلَيْكَ هُذَاهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَنْ يَشَآءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْمٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِعَآء وَجْهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْمٍ يُوَكَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُطْلَمُونَ لِلْفُقَرَآءَ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَّبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآء مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْمٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِعِ عَلِيمٌ ٢٧٥ أَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَّانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْكَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٧٩ أَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرَّبُوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَعَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبُوا وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوا فَمَنْ جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَٱنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَائِكَ أَعْمَابُ ٱلنَّارِ ثُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٧ يَحْتَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ

وَأْقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَآثُوا ٱلرَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٧٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱلَّقُوا ٱللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرَّبُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٢٧٩ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِةِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَطْلِمُونَ وَلَا تُطْلَمُونَ ٢٨٠ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨١ وَٱتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوَفِّي كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ٢٨٢ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَأَكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبْ إِ بِٱلْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُبْلِلِ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحُقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْعَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْدِ ٱلْحُقّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُبِلُّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِٱلْعَدْلِ وَٱسْتَشْهِدُوا شَهِيكَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآء أَنْ تَضِلُّ إِحْدَاهُمَا نَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا ٱلْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآء إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْكَ ٱللَّهِ وَأَثْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاجٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُونً بِكُمْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ وَّٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ٢٨٣ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَر وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُرَّدِّ ٱلَّذِي ٱلَّذِي ٱلْتَبِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّق ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ مم لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ ٱللَّهُ فَيَقْفِمُ لِمَنْ يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيمٌ ٢٨٥ آمَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِٱللَّهِ

وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتْبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرَّقُ بَيْنَ أُحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا رَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ٢٨٩ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُوَّاخِذُنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأُنَا رَبَّنَا وَلَا تَخْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَبِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِعِ وَٱعْفُ عَنَّا وٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَٱنْصُوْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ



## مدنية وهي مائتان آية

## بسم ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا آلَمْ أَللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَتَّى ٱلْقَيُّومُ ١ نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْخَقِي مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَيْدِ وَأَنْزَلَ ٱلتَّوْرَاةَ وَٱلْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلِ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ ٱلْفُرْقَانَ ٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنْتِقَامِ ع إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآء هُوَ ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآء لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ، هُوَ ٱلَّذِى أَنْزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتُ مُحْكَمَاتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ٱبْتِفَآء ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِفَآء تَأُويلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِدِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَدُّكُمُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ٩ رَبُّنَا لَا يُزِغْ تُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَكُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْوَهَّابُ ، رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ بِيعِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ٨ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ

أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُولَائِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ ٩ كَدَأُبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمْ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَٱللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ١٠ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُعْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ١١ قَدْ كَانَ لَكُمْ آلِيُّ فِي فِئْتَيْنِ ٱلْتَقَتَا فِئَّةٌ ثُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرُوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْىَ ٱلْعَيْنِ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَآءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي ٱلْأَبْصَارِ ١١ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَآء وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيمِ ٱلْمُقَنْطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَامِ وَٱلْخَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعً ٱلْحَيَرةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عَنْدَهُ حُسْنُ ٱلْمَآبِ ١٣ قُلْ أَوْنَبِتُكُمْ بِعَيْمٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِّدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجْ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانْ مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ١١ أَلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آَمَنَّا فَأَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٥ أَلْصَّابِرِينَ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ ١٩ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُولُوا ٱلْعِلْمِ قَائِمًا بِٱلْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٧ إِنَّ ٱلدِّينَ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١٨ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِ ١٩ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ وَٱلْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ ٱهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْك ٱلْبَلَاغُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ٢٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِعَيْمٍ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَدَابٍ أَلِيمٍ ١٦ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ٢٦ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَابِ. يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ٢٣ ذَلِكَ

بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٢٠ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيعِ وَوُقِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ١٠ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ ٱلْمُلْكَ مِنَّنْ تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآء بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ٢٦ تُولِي ٱللَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِي ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ وَتُغْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُغْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآء بِقَيْمٍ حِسَابٍ ٢٠ لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَافِرِينَ أَوْلِيَآءً مِنْ دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ نَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْء إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ ثَقَاةً وَيُحَذِّرُكُمْ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيمُ قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي "السَّمَوَاتِ وَمَا فِي "الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٢٨ يَوْمَ تَجِدُ كُلّ نَفْسٍ مَا عَبِلَتْ مِنْ خَيْمٍ نَحْضَرًا وَمَا عَبِلَتْ مِنْ سُوْء تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَٱللَّهُ رَوُّكَ بِٱلْعِبَادِ ٢٩ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورْ رَحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَافِرِينَ ٣٠ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ وَٱللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ٣١ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرَّتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ فَلَبًّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكَرُ كَٱلْأَنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيكُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّحِيمِ ٣٣ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّاءَ كُلَّمَا نَخَلَ عَلَيْهَا زَكُرِيَّاءُ ٱلْحِمْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَآءُ بِغَيْم حِسَابٍ ٣٣ هُنَالِكُ

دَعَا زَكَرِيَّاءُ رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَبِيعُ ٱلدُّعَآء فَنَادَتُهُ ٱلْمَلآئِكَةُ وَعُو قَآئِمٌ يُصَلِّى فِي ٱلْحِدْرَابِ ٣٣ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَعْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٣٠ قَالَ رَبّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَمُ وَٱمْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَٰلِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآء ٣٩ قَالَ رَبِّ ٱجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَثَةَ أَيَّامِ إِلَّا رَمْزًا وَآذْكُمْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَارِ ٣٧ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَآئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَٱصْطَفَاكِ عَلَى نِسَآه ٱلْعَالَمِينَ ٣٨ يَا مَرْيَمُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَٱلْجُدِي وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّاكِعِينَ ٣٩ ذلِكَ مِنْ أَنْبَآهُ ٱلْفَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَوْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَغْتَصِمُونَ ٥٠ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَآثِكَةُ يَا مَوْيَمُ إِنّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ ٱلْمُسِيعُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّدِينَ ١٠ وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٣٠ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدْ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرْ قَالَ كَذَٰلِكِ ٱللَّهُ يَعْلَقُ مَا يَشَآء إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٣٣ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِتَابَ وَّاكْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَٱلْإِخْمِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي ٱسْرَآئِلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَيِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْمِ فَأَنْغُغُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُبْرِي ٱلْأَكْمَةِ وَٱلْأَبْرَصَ وَأُحْيِي ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنتِبُّكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ جُ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِى خُرَّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْنُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيفُونِ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ هُ عَلَمًّا أُحَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحُوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ ٱللَّهِ آمَنًا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

٢٩ رَبُّنَا آمَنًا بِمَا أَنْزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَآكُتُبْنَا مَعَ ٱلشَّاهِدِينَ ٢٧ وَمَكُرُوا وَمَكُمَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَاكِرِينَ ٤٨ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَقِيكَ وَرَانِعُكَ إِنَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْتَي ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْم ٱلْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيهَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ ٢٩ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ • وَأَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوَقِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلطَّالِمِينَ ١٥ ذلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَاتِ وَالذِّكْمِ ٱلْحُكِيمِ ١٥ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ الله عَنْ مَنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ عَه فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ نَتَجْعَلْ لَعْنَةَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَاذِبِينَ ٥٠ إِنَّ هَذَا ا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحُكِيمُ ٥٩ فَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِٱلْمُفْسِدِينَ ٧٠ قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَا ﴿ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُكَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِعِ شَيًّْا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ١٥٠ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَاةُ وَٱلْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٥٩ هَا أَنْتُمْ هَوُلاآه حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِعِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١٠ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١١ إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱللَّهُ وَلَيّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٩٣ وَدَّتْ طَآئِفَةٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٣ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَأَنْتُمْ

تَشْهَدُونَ ١٠ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٥٠ وَقَالَتْ طَآئِفَةٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ آمِنُوا بِٱلَّذِى أَنْزِل عَلَى ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٩٩ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَى هُدَى ٱللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَذٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُعَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْفَصْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُرُّتِيهِ مَنْ يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعْ عَلِيمٌ ١٧ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْقَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ١٨ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارِ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَا يُوِّدِهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ٩٦ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا في ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠ بَلَى مَنْ أَرْفَى بِعَهْدِهِ وَٱتَّقَى فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قِلِيلًا أُولَاثِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٠ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَريقًا يَلُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِآلْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٣٧ مَا كَانَ لِبَشَمِ أَنْ يُوْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْخُكُمَ وَٱلنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ١٠٠ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا ٱلْمَلَآئِكَةَ وَٱلنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِٱلْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ٥٠ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كَتَابِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولً مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُوِّمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَتْرَرْتُمْ وَأَخَذَتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِى قَالُوا أَتْرَرْنَا قَالَ فَأَشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ٧٩ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ ثُمْ ٱلْفَاسِقُونَ ٧٧ أَفَعَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ

٢٥٠ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ أ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَبْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَن ٱغْتَرَفَ غَرْفَةً بِيَدِةِ فَشَربُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوِزَهُ هُوَ وَآلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا ٱللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ عَلَبَتْ فِئَّةً كَثِيرَةً بِإِنْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ٢٥١ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَثْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَبِّتْ أَتَّكَامَنَا وَٱنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ٢٥٢ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِبًّا يَشَآءُ وَلَوْلَا دَنْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ٢٠٣ تِلْكَ آيَاتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بَٱلْحُقِ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ \* ٢٥٠ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْمَا عِيسَى آبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوح ٱلْقُدُسِ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمْ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُوا فَبِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ٢٠٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمُ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَٱلْكَافِرُونَ هُمُ ٱلطَّالِمُونَ ٢٥٩ أَللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَتَى ٱلْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَنْ ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِنْكَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَآء وَسِعَ كُوْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ٢٥٧ لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّين قَدْ تَبَيَّنَ ٱلرُّشْهُ مِنَ ٱلْغَي فَمَنْ يَكْفُرْ بِٱلطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَك بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَى لَا ٱنْفِصَامَ لَهَا وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٨ أَللَّهُ وَلِيٌّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ ٱلطُّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ٢٥٩ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَآزُهُمُ ٱلطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ

جزء ٣

مِنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلْمَاتِ أُولَآثِكَ أَعْجَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٩٠ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِي حَاجَّ إِبْرَهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آلَاهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّيَ ٱلَّذِي يْحْيِي وَيْمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِيمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَعْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ٢٩١ أَوْ كَٱلَّذِى مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِائَّةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَّةً عَامٍ فَٱنْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَٱنْظُرْ إِلَى ٱلْعِطَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قدِيرٌ ٢٩٢ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي ٱلْمَوْتَى قَالَ أَوْلَمْ تُومِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذُ أَرْبَعَةً مِنَ ٱلطَّيْرِ فَصْرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمً ٣٩٣ مَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٢٩٠ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ٢٩٥ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَعْفِرَةً خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذُى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ٢٩٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِٱلْمَنّ وَٱلْأَذَى كَالَّذِى يُنْفِقُ مَا لَهُ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْرَانِ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمًّا كَسَبُوا وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ٢٩٧ 'وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ٱبْتِعَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلْ فَآتَتْ أَكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصبْهَا وَابِلْ فَطَلُّ وَٱللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٩٨ أَيَوَدٌ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَجِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةً ضُعَفَآء فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَازٌ فَٱحْتَرَقَتْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ ٢٩٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ٢٧٠ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيدِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيثٌ ٢٧١ أَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِٱلْغَشَآء وَٱللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٢٧٢ يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَنْ يَشَآءُ وَمَنْ يُرُّتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُرتِى خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكُّمُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ٢٧٣ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ إِنْ تُبْدُوا ٱلصَّدَقَاتِ نَنِعِبًّا هِيَ وَإِنْ تَخْفُوهَا وَتُوَّتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّآتِكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٢٧٠ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَنْ يَشَآء وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْمِ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِعَآء وَجْهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنْفِعُوا مِنْ خَيْمٍ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ لِلْفُقَرَآء "الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ "اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي "الْأَرْضِ 'يَحْسَبُهُم ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءً مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْمٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِعِ عَلِيمٌ ٢٧٥ أَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَّانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْكَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا فُمْ يَحْزَنُونَ ٢٧٩ أَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوا وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرَّبَوا فَمَنْ جَآءَهُ مَوْعِظَةً مِنْ رَبِّهِ فَٱنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَائِكَ أَعْجَابُ ٱلنَّارِ ثُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٧ يَحْتَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَات وَٱللَّهُ لَا يُعِبُّ كُلَّ كَفَّارِ أَثِيمٍ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ

وَأْقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَآثُوا ٱلرَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٧٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرَّبَوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٢٧٩ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَطْلِمُونَ وَلَا تُطْلَمُونَ ٢٨٠ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨١ وَٱتَّقُوا يَوْمًا تُوْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوَفِّي كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ٢٨٢ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَٱكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبْ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ا ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْعَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُبِلُّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيكَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلْ وَآمْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءَ أَنْ تَضِلُّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا ٱلْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآء إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَتْسَطُ عِنْكَ ٱللَّهِ وَأَعْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاجٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُونٌ بِكُمْ وَآتَّقُوا ٱللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ وَّاللَّهُ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ٢٨٣ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَر وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرَهَانُ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤِّدِ ٱلَّذِي ٱلْرَٰبِي ٱلْمُنتَهُ وَلْيَتَّتِي ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٨٨ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ ٱللَّهُ فَيَعْفِمُ لِمَنْ يَشَآءَ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ٢٨٥ آمَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِٱللَّهِ

وَمَلاَثِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَبِعْنَا وَأَطُعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيمُ ٢٨٦ لَا يُحَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَهُ عَفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيمُ ٢٨٦ لَا يُحَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا لَهَا مَهُ كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُوَاخِدُنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَبِلْنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَبِلْنَا وَلَا تُحْبِلْنَا وَلَا تُحَبِلْنَا وَلا تُحْبِلْنَا وَالْا عَلَى اللّهُ مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَٱعْفُ عَنَا وَآغُهِمْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَٱنْصُونَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ



مدنية وهي مائتان آية

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا آلَمَ أَللَهُ لَا إِلَهَ إِلّا هُو الْحُيُّ الْقَيُّومُ الْرَقِ مَنْ قَبْلِ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ لِمَا بَيْنَ يَكَيْدِ وَأَنْزَلَ الْقُرْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلِ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ الْفُرْقَانَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو آنْتِقَامِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو آنْتِقَامِ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآء هُو ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآء هُو ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآء هُو ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآء هُو ٱللَّهِ اللهَ اللَّهُ وَٱلْكِتَابِ وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتُ فَأَمَّا ٱلْذِينَ الْكِتَابِ وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ الْكِتَابِ مِنْهُ آنْتِقَآء ٱلْفِتْنَةِ وَآبْتِفَآء تَأْوِيلِهِ وَمَا اللّذِينَ فَلُوبِهِمْ رَبِّغُ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ آنْتِفَآء ٱلْفِتْنَةِ وَآبْتِفَآء تَأْويلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأُوبِيلَهُ وَالرَّاتِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنًا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَتِنَا يَعْلَمُ تَأُوبِيلَة وَالرَّاتِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنًا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَتِنَا وَمَا يَعْلَمُ تَأُوبِيلَهُ وَالْرَاتِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنًا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَتِنَا وَمَا يَعْلَمُ تَأُوبِيلَة وَالرَّاتِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنًا بِهِ كُلُّ مِنْ عَنْدِ رَتِنَا وَمَا يَكُمُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ لِ لَا أَولُوا ٱلْأَلْبَابِ لِهِ آللّهُ لَكُ أَنْتَ ٱلْوَقَابُ لا يُغِقْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِلَا اللّهُ لَا يُعْلِقُ ٱلْمِنْ الْمُنْكُ رَحْمَةً إِنَّا إِلَى اللّهُ لَا يُعْلِقُ ٱلْمِنْ الْمِيعَانَ لَا أَولُوا آلْكُولُوا آلْفِي الْمُؤْولُولُ اللّهُ لَلْ يُعْلِقُ ٱلْمُؤْمِلُ لاَ يُعْلِقُ ٱلللّهُ لَا يُعْلِقُ ٱلللّهُ لَا يُعْلِقُ آلْمِيعَانَ لَا اللّهُ لَا أَولُوا اللّهُ لَا أَولُوا الْفَالِي اللّهُ لَا أَولُوا اللّهُ لَا أَولُوا اللّهُ لَا أَنْكَ آلْمُوالُولُهُ اللّهُ لَا أَولُوا الْفُرْفُلُولُ الْفَالِي اللّهُ لَاللّهُ لَا أَولُوا اللّهُ لَا أَولُوا اللّهُ لَا أَلْمُ لَا أَولُولُ الللّهُ لَا أَلْمُ لَا عُلْمُ اللّهُ لَا أَلْمُ لَا اللّهُ لَ

أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُولَائِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ ٩ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمْ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَٱللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ١٠ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ ٱلْمِهَاك اا قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئْتَيْنِ ٱلْتَقَتَا فِئَةٌ ثَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْىَ ٱلْعَيْنِ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَآء إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي ٱلْأَبْصَارِ ١١ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَآء وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيم ٱلْمُقَنْطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَامِ وَٱلْخَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعً ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عَنْدَهُ حُسْنُ ٱلْمَآبِ ١٣ قُلْ أُونَبِئُكُمْ بِعَيْمٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَمَّاتْ بَخْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِّدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضُوَانٌ مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ١٠ أَلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَأَغْفِمْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٥ أَلصَّابِرِينَ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَهْجَارِ ١٦ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلاَئِكَةُ وَأُولُوا ٱلْعِلْمِ قَائِمًا بِٱلْقِسْطِ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١١ إِنَّ ٱلدِّينَ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكُفُرْ بِآيَاتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١٨ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِ ١٩ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ وَٱلْأُمِّيِّينَ أَأَسُلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ ٱهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْك ٱلْبَلاغُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ٢٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِفَيْمٍ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَدَابٍ أَلِيمٍ ١٦ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ٢٦ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ٣٣ ذَلِكَ

وَمَلاَثِكَتِهِ وَكُتْبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَبِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمُصِيرُ ٢٨٦ لَا يُحَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا رُسْعَهَا لَهَا مَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمُصِيرُ ٢٨٦ لَا يُحَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا رُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱلْحُتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُوَّاخِذُنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْبِلْنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَلِّلُنَا وَلَا تَحْبِلْنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَبِلْنَا وَلَا تَحْبِلْنَا وَلَا تُحَبِلْنَا وَلَا تُحْبِلْنَا وَلَا تُحَبِلْنَا وَلَا تُحْبِلْنَا وَلَا تُحْبِلْنَا وَلَا تُحْبِلْنَا وَلَا تُحَبِلْنَا وَلَا تُحْبِلْنَا وَلَا تُحْبِلْنَا وَلَا تَعْبِلْنَا وَلَا تَعْبِلْنَا وَلَا تُعْبِلْنَا وَالْافَا فَالْنُونُ وَلَانَا فَٱلْصُونَا عَلَى اللَّهُ وَالْحَانِينَ مَوْلَانَا فَٱلْصُونَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ



مدنية وهي مائتان آية

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا آلَمَ أَللَهُ لَا إِلَهَ إِلّا هُو الْحُقُ الْقَيُّومُ الْحَقَ الْقَيْومُ الْحَقَ مَصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَيْهِ وَأَنْزَلَ اللّهُرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلِ هُدًى لِلنّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ اللّهُ لِمَا اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو آنْتِقَامِ اللّهَ لَا يَعْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآهِ هُو اللّذِي يُصَوِّرُكُمْ عَلَيْكِ مَنَ اللّهَ لَا يَعْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآهِ هُو اللّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآهِ هُو اللّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي اللّهُ اللّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ وَاللّهُ مَنْ أَمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتُ عَلَمًا اللّذِينَ الْكَثِينَ وَالْحَلِيمِ وَمَا لَلْكِنَابِ وَأُخْرُ مُتَشَابِهَاتُ عَلَمًا اللّذِينَ يَقُولُونَ آمَنًا بِعِ كُلّّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا يَعْدَ إِلّا أُولُوا آلْوُلْبَابِ ١ وَرَبّنَا لَا لا يُزعْ غُلُوبَنَا بَعْدَ إِنْ عَنْدُ وَهُمَا يَقُولُونَ آمَنًا بِعِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا لا يُوعْ فَلُوبَالِهِ فَي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنًا بِعِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالرّاعِلَى اللّهُ لا يُوعْ غُلُوبَنَا بَعْدَ إِنْ عَلَيْ اللّهُ لا يُوعْ وَلَا إِللّهُ وَلَا يُعْفَى اللّهُ لا يُعْلِقُ اللّهُ لا يُعْلِقُ اللّهُ لا يُعْلِقُ آلْفِيقَاتَ ٨ إِنَّ اللّهُ لا يُعْلِقُ اللّهُ لا يُعْلِقُ آلْفِيقَاءَ مَا اللّهُ لا يُعْلِقُ آلْفِيقَاقَ ٨ إِنَّ اللّهُ لا يُعْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقَ ١ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ آلْمِيقَاتَ ٨ إِنَّ اللّهُ لا يُعْلِقُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُولَائِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ ٩ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمْ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَٱللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ١٠ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ اا قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةً فِي فِئْتَيْنِ ٱلْتَقَتَا فِئَةٌ ثَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْىَ ٱلْعَيْنِ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَآءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي ٱلْأَبْصَارِ ١١ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَآء وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيمِ ٱلْمُقَنْطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَامِ وَٱلْخَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعً ٱلْحَيْرِةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عَنْدَهُ حُسْنُ ٱلْمَآبِ ١٣ قُلْ أُونَبِّتُكُمْ بِعَيْر مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَمَّاتُ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِّدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيمٌ بِٱلْعِبَادِ ١٠ أَلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آَمَنًا فَأَغْفِرٌ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٥ أَلْصَّابِرِينَ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ ١٦ شَهِدَ ٱللَّهُ ۖ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا ٱلْعِلْمِ قَائِمًا بِٱلْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٧ إِنَّ ٱلدِّينَ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ ١٨ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِ ١٩ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ وَٱلْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ ٱهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْك ٱلْبَلَاغُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ٢٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْمٍ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَدَابٍ أَلِيمٍ ١٦ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ٢٦ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ٣٣ ذَلِكَ

بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٢٠ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُقِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ١٥ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُرُّتِي ٱلْمُلْكَ مَنْ تَشَآء وَتَنْزِع ٱلْمُلْكَ مِبَّنْ تَشَآء وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآء وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآء بِيَدِك ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ٢٦ تُولِي ٱللَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ رَتُولِي ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ وَتُعْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُعْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآء بِقَيْم حِسَابٍ ٢٠ لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَافِرِينَ أَرْلِيَاءً مِنْ دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءَ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ ثُقَاةً رَيْحَذِّرْكُمْ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيمُ قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّلْ شَيْء قدِيرٌ ٢٨ يَوْمَ تَجِدُ كُلَّ نَفْسٍ مَا عَبِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَبِلَتْ مِنْ سُوْ قَوَدٌ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَٱللَّهُ رَرُّفْ بِٱلْعِبَادِ ٢٩ قُلْ إِنْ كُنْنُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُعْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورُ رَحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَافِرِينَ ٣٠ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٦ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ فَلَبَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلدَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّحِيمِ ٣٣ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۚ كُلُّهَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكِرِيَّا ۚ ٱلْمِعْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُنُى مَنْ يَشَآءُ بِغَيْمٍ حِسَابٍ ٣٣ هُنَالِكُ

دَعَا زَكَرِيَّاءُ رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَكُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَبِيعُ ٱلدُّعَآء فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَآئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُصَلِّى فِي ٱلْحِثْرَابِ ٣٠ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَعْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٣٠ قَالَ رَبّ أَنَّى يَكُنُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَمُ وَٱمْرَأَتِي عَاتِزٌ قَالَ كَذَلِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآء ٣٩ قَالَ رَبِّ ٱجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَثَةً أَيَّامِ إِلَّا رَمْزًا وَآذْكُمْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَارِ ٣٧ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَآئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَٱصْطَفَاكِ عَلَى نِسَآء ٱلْعَالَمِينَ ٣٨ يَا مَرْيَمُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَٱشْجُدِي وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّاكِعِينَ ٣٩ ذلِكَ مِنْ أَنْبَآهُ ٱلْغَيْبِ نُوحِيدِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَكَيْهِمْ إِذْ يُلْغُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَغْتَصِمُونَ ١٠ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَآثِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ ٱلْمُسِمُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّدِينَ ١٦ وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٣٣ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ ٱللَّهُ يَعْلُقُ مَا يَشَآءُ إِذَا قَضَى أُمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٣٣ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَاةَ وَٱلْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي ٱسْرَآئِلَ أَنِّي قَدْ جِئَّتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَتِي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْمِ فَأَنْغُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأَبْرِي ٱلْأَكْمَةَ وَٱلْأَبْرَصَ وَأُحْيِى ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنتِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ جُهُ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِى حُرَّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَآتَقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَآعُبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ هُ عَلَمًّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْخُوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ ٱللَّهِ آمَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

 ٣٠ رَبُّنَا آمَنًا بِمَا أَنْزَلْتَ وَأَتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَأَكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّاهِدِينَ ٣٠ وَمَكُرُوا وَمَكُمَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَاكِرِينَ ٤٨ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَقِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمْ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۴٩ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ٥٠ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوقِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلطَّالِمِينَ ١٥ ذلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَاتِ وَٱلذِّكْمِ ٱلْحَكِيمِ ١٥ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٣٠ أَكْتُقُ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ ٱلْمُتْرِينَ ٢٠ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَيِسَآءَنَا وَيِسَآءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَادِبِينَ ٥٠ إِنَّ هَذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٥٠ فَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِٱلْمُفْسِدِينَ ٧٥ قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَآهَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِعِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱللَّهِ فَإِنَّ مُسْلِمُونَ ٨٠ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَاةُ وَٱلْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِةٍ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٥٩ هَا أَنْنُمْ هَوْلَاهَ حَاجَدُتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِعِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِعِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٩٠ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١١ إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱللَّهُ وَلَّ ٱلْمُوْمِنِينَ ١٣ وَدَّتْ طَآئِفَةٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ٣٣ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَأَنْتُمْ

تَشْهَدُونَ ١٠ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَ بِٱلْبَاطِلِ وَتَكْنُمُونَ ٱلْحَقَ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٥ وَقَالَتْ طَآئِفَةٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ آمِنُوا بِٱلَّذِى أُنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَآكُفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٩٩ وَلَا تُؤْمِنُوا إلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَى هُدَى ٱللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدُّ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُعَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَآء وَٱللَّهُ وَاسِعْ عَلِيمٌ ٧٠ يَغْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ١٨ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ رَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَا يُرِّدِهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآتِهُا ٩٦ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٧٠ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَٱتَّقَى فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَبَنًا قَلِيلًا أُولَاثِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَريقًا يَلُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِٱلْكِتَابِ لِتَعْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٣٣ مَا كَانَ لِبَشَمِ أَنْ يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْخُكُمَ وَٱلنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَكْرُسُونَ ١٠٠ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا ٱلْمَلَآئِكَةَ وَٱلنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِٱلْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ٥٠ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كَتَابِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولً مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُوِّمِنْنَّ بِعِ وَلَتَنْصُرْتَهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِى قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَأَشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ٧٩ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَائِكَ ثُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ٧٧ أَفَقَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ

طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ١٨ تُلْ آمَنَّا بِٱللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَى وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَى وَعِيسَى وَٱلنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ١٩ وَمَنْ يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٨٠ كَيْفَ يَهْدِي ٱللَّهُ تَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقٌّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ١٨ أُولَاثِكَ جَزَآرُكُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَقَ ٱللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١٨ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَدَابُ وَلَا هُ يُنْظَرُونَ ٨٣ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمً ٨٨ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَآثِك هُمُ ٱلصَّالُّونَ مه إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْ ۚ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ٱفْتَدَى بِعِ أُولَآثِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ 🗱 ٨٩ لَنْ تَنَالُوا ٱلْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٨٧ كُلُّ ٱلطُّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَآئِلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَآئِلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَرَّلَ ٱلتَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِٱلتَّوْرَاةِ فَٱتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٨٨ فَمَنِ ٱقْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَآئِكَ هُمُ ٱلطَّالِمُونَ ١٨ قُلْ صَدَقَ ٱللَّهُ فَٱتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٩٠ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ رُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَبِينَ ال فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ جِ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ١٣ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَن ٱلْعَالَمِينَ ٩٣ قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ ٩٠ فَلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْفُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَآءَ وَمَا آللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٥٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ

جزءم

تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ ٩٩ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِٱللَّهِ نَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ١٧ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ١٨ وَآعْتَصِمُوا بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَبِيعًا وَلَا تَفَرَّتُوا وَّادْكُرُوا نِعْبَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ تُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ٩٩ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ ٱلنَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ ١٠٠ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْمِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَمِ وَأُولَآثِكَ ثُمُ ٱلْمُفْكِحُونَ ١٠١ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرُّنُوا وَأَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَأُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٣ يَوْمَ تَبْيَضٌ وُجُوهٌ وَتَسْرَدُ وْجُوهٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وْجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ١٠٣ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱلْبَيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ مُ فِيهَا خَالِدُونَ ١٠٠٠ تِلْكَ آيَاتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحُقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ١٠٥ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١٠٩ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَمِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١٠٠ لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى رَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمْ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ١٠٨ صُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِعَبْلِ مِنَ ٱللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ ٱلنَّاسِ وَبَآوًا بِعَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَآء بِعَيْم حَقِّى ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ١٠٩ لَيْسُوا سَوَآءَ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةٌ قَاتِبَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ ٱللَّهِ أَنَاءَ ٱللَّيْلِ وَهُمْ يَهْجُدُونَ ١١٠ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَمِ وَيُسَارِعُونَ فِي

ٱلْخَيْرَاتِ وَأُولَائِكَ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١١١ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ تُكْفَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَّقِينَ ١١٢ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَانُهُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُولَائِكَ أَعْمَاتُ ٱلنَّارِ ثُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١١٣ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ ٱلْحُيَوةِ ٱلدُّنْيَا كَمَثَلِ رِبِحِ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ نَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١١٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّعِدُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ١١٥ هَا أَنْتُمْ أُولاآ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُومِنُونَ بِٱلْكِتَابِ كُلِّيهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَصُّوا عَلَيْكُمْ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ ا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١١٦ إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا رَإِنْ تَصْبِرُوا رَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا ا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ١١٧ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَعْلِكَ تُبَرِّقُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَّاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١١٨ إِذْ هَبَّتْ طَآئِفَتَانٍ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَّٱللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١١٩ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٢٠ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُبِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَثَةِ آلَافٍ مِنَ ٱلْمَلَآئِكَةِ مُنْزَلِينَ ١٢١ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ نَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ ٱلْمَلَآثِكَةِ مُسَوِّمِينَ ١٢١ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِعِ وَمَا ٱلنَّصْمُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ ٱلْعَزيز ٱلْحَكِيمِ لِيَقْظَعَ طَرَفًا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَآتِبِينَ ١٢٣ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءً أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ١٢٠ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَآءُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمْ ١٢٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا ٱلرِّبَوا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ١٣٩ وَٱتَّقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٢٧ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةِ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ · أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ١٢٨ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءَ وَٱلصَّرَّآءَ وَٱلْكَاظِمِينَ ٱلْفَيْظَ وَّٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٢٩ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا نَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٣٠ أُولَآئِكَ جَزَآرُهُمْ مَعْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهمْ رَجَنَّاتْ تَجْرى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ١٣١ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنْ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ١٣٢ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ١٣٣ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١٣٠ إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحٍ مِثْلُهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآء وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلطَّالِمِينَ ١٣٥ وَلِيُحَيِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا رَيَهُ عَنَى ٱلْكَافِرِينَ ١٣٩ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا ٱلْجُنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهَهُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّابِرِينَ ١٣٧ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ١٣٨ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ تُتِلَ ٱنْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُمُّ ٱللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ ١٣٩ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِتَابًا مُوَّجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُوِّتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِى ٱلشَّاكِرِينَ ١٠٠ وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيِّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا ٱسْتَكَانُوا وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّابِرِينَ ١٩١ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَآنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرينَ

نَاتَاهُمُ ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلكُنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ ٱلآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُعْسِنِينَ ١٩٢ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ١٣٣ بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَعُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ١٣٦ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ ٱلنَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى ٱلطَّالِمِينَ ١٠٥ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحْسُونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ ١٣٩ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ ٱلدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ الِيَبْتَلِيُّكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٣٧ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمِّ لِكَيْلَا تَخْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٩٨ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَيِّم أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَآتِفَةً مِنْكُمْ وَطَآتِفَةً قَدْ أَهَبَّتُهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَطُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ طَنَّ ٱلْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِنْ شَيْء قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُعْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْء مَا تُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَرَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِنَّى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيٓ ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُحَيِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١٣٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّهَا ٱسْتَزَلَّهُمْ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ١٥٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُرَّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا تُتِلُوا لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي تُلُوبِهِمْ وَٱللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَّاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٥١ وَلَثِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْ مُتَّمْ لَمَعْفِرَةً مِنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا تَجْمَعُونَ ١٥٢ وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ تُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ

١٥٣ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنْفَصُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْمِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ١٥٠ إِنْ يَنْصُرُّكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ نَمَنْ ذَا ٱلَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِةِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٥٥١ وَمَا كَانَ لِنَبِي أَنْ يَغُلُّ وَمَنْ يَغُلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوكًى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبُّتْ وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ١٥٩ أَفَمَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَانَ ٱللَّهِ كَمَنْ بَآء بِ عَظِ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيمُ ١٥٧ مُ دَرَجَاتُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ١٥٨ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينِ ١٥٩ أَرَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا غُلْتُمْ أَنَّى هَذَا غُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٩٠ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَانَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَو ٱدْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا تَبَعْنَاكُمْ مُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَثِيدٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ ١٩١ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ١٩٢ ٱلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا تُتِلُوا تُلُ فَٱدْرَرُا عَنْ أَنْفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٩٣ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ تُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَآهُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ١٩٠ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَخْتَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَرْكُ عَلَيْهِمْ وَلَا ثُمْ يَحْزَنُونَ ١٩٥ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٩٩ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ ١٩٧ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَبَعُوا لَكُمْ فَالْحُشُوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا

حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ١٩٨ فَٱنْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوَّ وَٱتَّبَعُوا رضْوَانَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمٍ ١٩٩ إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُحَوِّفُ أَوْلِيَآءُهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَلَا يَعْزُنْكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٧١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧١ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِنْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ١٧٣ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَبِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ ١٧٠ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَآءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُومِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ١٧٥ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِةِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ ١٧٩ سَيُطَوَّتُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاتُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٧٧ لَقَدْ. سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَا ۚ سَنَكُتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيَاءَ بِعَيْمٍ حَقِّى وَنَقُولُ ذُوتُوا عَذَابَ ٱلْخَرِيقِ ١٧٨ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِطَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ١٧٩ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولِ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَان تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُ ١٨٠ قُلْ قَدْ جَآءُكُمْ رُسُلْ مِنْ قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ 'قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٨١ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَآوًا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّبُمِ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُنِيمِ ١٨١ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَإِنَّهَا تُوَقَّرُنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَهَنْ زُحْزِجَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلكُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ ٱلْفُرُورِ ١٨٣ لَتُبْلَونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى

كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ١٨٦ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرَوا بِعِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ مِهِ لَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَلِحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةِ مِنَ ٱلْعَدَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٨٩ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٨٧ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ١٨٨ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْعَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٨٩ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ ثُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلطَّالِبِينَ مِنْ أَنْصَارِ ١٩٠ رَبَّنَا إِنَّنَا سَبِعْنَا مُنَادِيًّا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ١٩١ رَبَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّآتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ١٩٣ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَداتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُغْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُغْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ١٩٣ فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَيِّي لَا أُصِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَمٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ١٩٥ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا رَفْتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّآتِهِمْ وَلَأَنْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ١٥٠ ثُوَابًا مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ ٱلنَّوَابِ ١٩٩ لَا يَفُرَّتُكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي ٱلْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ ٱلْمِهَالُ ١٩٧ لَكِن ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلّا مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وَمَا عِنْدَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ١٩٨ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ١٩٩ أُولَآئِكِ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٢٠٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

## سورة النسآء

## مدنيَّة وهي مائة وخبس وسبعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآء وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَّآءَلُونَ بِعِ وَٱلْأَرْحَامَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ٣ وَآتُوا ٱلْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا ٱلْخَبِيثَ بْالطَّيْبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ٣ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي ٱلْيَتَامَى فَٱنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ ٱلنِّسَآء مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا نَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا وَآثُوا ٱلنِّسَآء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْء مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِثًا م وَلَا تُؤْتُوا ٱلسُّفَهَآء أَمْوَالَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَّٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَالْكُسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ٥ وَٱبْتَلُوا ٱلْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا ٱلنِّكَاءَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَآدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا ٩ أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ 
 اللَّهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ٨ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَك ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآء نَصِيبٌ مِمَّا تَرَك ٱلْوَالِدَانِ وَّالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُمَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ٩ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُوا ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَامَى وَٱلْمَسَاكِينُ فَٱرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ١٠ وَلْيَحْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا ٱللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ ٱلْيَتَامَى ظُلْبًا إِنَّهَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ١١ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ

لِلذَّكَم مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَآء فَرْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْقًا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدُّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌّ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنِ آبَآرُكُمْ وَأَبْنَآوُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَثْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا نَرِيضَةً مِنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٣ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْن ا وَلَهُنَّ ٱلرُّبُغُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌّ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّهُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ رَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنِ ١٥ وَإِنْ كَانَ رَجُلُّ يُورَثُ كَلَالَةً أَو ٱمْرَأَةً وَلَهُ أَخْ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ٱلسَّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْتَمَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي ٱلثُّلْثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْن ١٩ غَيْرَ مُضَارِ وَصِيَّةً مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٧ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ١٨ وَمَنْ يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ١٩ وَٱللَّاتِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِنْ فِسَآثِكُمْ نَأَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَقَّاهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ٢٠ وَٱللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا نَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ١٦ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوَّ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَآئِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٣٦ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِآتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أُحَدَّهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِي تُبْتُ ٱلْآنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَاثِكَ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا

لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا ٱلبِّسَآء كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ نَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ١٠ وَإِنْ أَرَدُّتُمُ ٱسْتِبْدَالَ زَرْجٍ مَكَانَ زَرْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ١٥ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذُنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ٢٩ وَلَا تَنْكِمُوا مَا نَكُمْ آبَ آرُكُمْ مِنَ ٱلنِّسَآء إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآء سَبِيلًا ٢٧ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَجِ وَبَنَاتُ ٱلْأُحْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَآئِبُكُمُ اللَّاتِي فِي مُجُورِكُمْ مِنْ نِسَآثِكُمُ ٱللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنّ فَلَا جُنَاءٍ عَلَيْكُمْ وَحَلَآئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا 🏶 ٢٨ وَٱلْمُعْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءَ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَآءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَفُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُعْصِنِينَ غَيْمَ مُسَافِحِينَ فَهَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِعِ مِنْهُنَّ فَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاجَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِعِ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٢٦ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِمُ ٱلْمُعْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَّاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَٱتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُعْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِعَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانِ ٣٠ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُعْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣١ يُرِيكُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ

جزء ه

وْاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٣٣ وَاللَّهُ يُرِيهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيهُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَنْ تَبِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ٣٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةٌ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٣٠ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيةٍ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ٣٠ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَآئِمَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّآتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيبًا ٣٩ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِعِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا ٱكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَآء نَصِيبٌ مِمَّا ٱكْتَسَبْنَ وَٱسْأَلُوا ٱللَّهَ مِنْ نَصْلِعِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمًا ٣٧ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَك ٱلْوَالِدَان وَّالْأَقْرَبُونَ وَّالَّْذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْء شَهِيدًا ٣٨ أَلرِّجَالُ قَرَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآء بِمَا نَصَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَٱلصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْقَيْبِ بِمَا حَفِظ ٱللَّهُ وَٱللَّاتِي تَغَافُونَ نُشُورَهُنَّ نَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱصْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ٣٩ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاتَى بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدًا إَصْلَاحًا يُوقِق ٱللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿ وَٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَامَى وَٱلْمَسَاكِينِ وَالْجُارِ ذِي ٱلْقُرْبَى وَالْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا تَخُورًا ١٩ ٱلَّذِينَ يَبْعَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُعْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِعِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ٢٦ وَٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِثَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْم ٱلْآخِي وَمَنْ يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ تَرِينًا فَسَآء تَرِينًا ٣٣ وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ

آمَنُوا بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمْ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا م إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَطْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُوّْتِ مِنْ لَكُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا هُ نَكَيْفَ إِذَا جِثْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِثْنَا بِكَ عَلَى هَوُلآه شَهِيدًا يَوْمَثِذِ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ٢٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّلَوةَ وَأَنْتُمْ سْكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّى تَعْتَسِلُوا رَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَمِ أَوْ جَآء أَحَدُّ مِنْكُمْ مِنَ ٱلْفَآئِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ ٱلتِّسَآء فَلَمْ تَجِدُوا مَآء فَتَيَمَّهُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْ يَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ١٥ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَابِ يَشْتَرُونَ ٱلصَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا ٱلسَّبِيلَ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآثِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ١٨ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِةِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْمَ مُسْمَعِ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي ٱلدِّينِ ٩٩ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنًا وَٱسْمَعْ وَٱنْظُوْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ٥٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْيِسَ وُجُرِهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَفْحَابَ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ١٥ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَآء وَمَنْ يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ١٠ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّى مَنْ يَشَآءَ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ٣٠ أُنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا ﴿ وَأَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا عَوْلَاهُ أَهْدَى مِنَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا هِ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَمَنْ

يَلْعَن ٱللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ٥٦ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْثُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ٧٥ أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ نَقَدٌ آتَيْنَا آلَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ٨٥ فَعِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ٥٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَعِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوتُوا ٱلْعَذَابَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٠ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ نِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا طَلِيلًا ١١ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُوَّدُوا ٱلْأُمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَنْ تَعْكُمُوا بِٱلْعَدْلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمًّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ١٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُومِّنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٣٣ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَعَاكُمُوا إِلَى ٱلطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِعِ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلُّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ١٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ٥٠ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا تَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآوُكَ يَخْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ١٩ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيعًا ١٧ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَآوُكَ فَاسْتَغْفَرُوا ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُول لَوَجَدُوا ٱللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ١٨ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرِّجًا مِمَّا قَضَيْتَ رَيْسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ٩٩ وَلَوْ

أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلُو أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِعِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ٧٠ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ١١ وَمَنْ يُطِع ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُولَاثِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ وَّالصِّدِّيقِينَ وَّالشُّهَدَآء وَآلصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَآئِكَ رَفِيقًا ١٢ ذَلِكَ ٱلْفَصْلُ مِن ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ عَلِيمًا ٣٧ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَٱنْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ ٱنْفِرُوا جَبِيعًا ٧٠ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَى إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا ٥٠ وَلَثِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيَّتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَنُوزَ فَرْزًا عَظِيمًا ٧٩ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْخَيَوةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُعْتَلُ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُوِّتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ٧٧ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلبِّسَآء وَٱلْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَغُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَلُ لَنَا مِنْ لَكُنْكَ وَلِيًّا وَأَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَكُنْكَ نَصِيرًا ٧٨ أَلَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ٧٩ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَآثُوا ٱلزَّكُوةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَفَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِي ٱتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ٨٠ أَيُّنَمَا تَكُونُوا يُدُّرِكُكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوج مُشَيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةً يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ فَمَا لِهَوُّلآ ٱلْقَوْمِ لا

يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ٨١ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّتَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ١٨ مَنْ يُطِع ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ٨٣ وَيَقُولُونَ طَاعَةً فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَآئِقَةً مِنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُول وَٱللَّهُ يَكْنُبُ مَا يُبَيِّنُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ٩٨ أَفَلًا يَتَكَبَّرُونَ ٱلْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْمِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ ٱخْتِلَاقًا كَنِيرًا مه وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخُوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرُّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْمِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَصْل ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْبَتُهُ لَأَتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ٨٩ فَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا ٨٠ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء مُقِيتًا ٨٨ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَعِيَّةٍ فَعَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ١٩ أَللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ نِيهِ وَمَنْ أَصْدَى مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ١٠ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنَافِقِينَ نِئَتَيْنِ زَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَنْ يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ١١ وَدُّوا لَوْ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَآء فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَرْلِيَآء حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّحِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٠ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاثَى أَوْ جَآوُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَآء ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِن ٱعْتَرَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقُوا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَهَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا

٩٣ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا زُدُّوا إِلَى ٱلْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا. فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَعُدُوهُمْ وَّاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَآئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ٩٠ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَعْرِيمُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةً مُسَلَّمَةً إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّتُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَكْرٍ لَكُمْ وَهْوَ مُؤْمِنٌ فَتَعْرِيمُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاتَى فَدِيَةً مُسَلَّمَةً إِلَى أَهْلِهِ وَتَعْرِيمُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَعً مِنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٥٠ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَبِّدًا لَجَزَآوُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ٩٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا فَعِنْدَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَٰلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٧ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْمُ أُولِي ٱلصَّرَر وَّالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَصَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْخُسْنَى وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْحُجَاهِدِينَ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ١٨ دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٩٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَقَّاهُمُ ٱلْمَلَاثِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَائِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ١٠٠ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَّالنِّسَآء وَّالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةٌ وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَاثِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ١٠١ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدْ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّه

وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ ٱلْمَوْتُ نَقَدٌ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ١٠٠ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاجٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَوةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ ٱلْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ١٠٣ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلَحَتَهُمْ فَإِذَا تَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَعْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَبِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلا جُنَاجٍ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَغُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِدْرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ١٠٠ فَإِذَا تَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوةَ فَآذْكُرُوا ٱللَّهَ قِيَامًا وَتُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلُوةَ إِنَّ ٱلصَّلَوةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْتُوتًا ١٠٠ وَلا تَهِنُوا فِي ٱبْتِعَآه ٱلْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلُمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠٩ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْخَقِ لِتَعْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرَاكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِكْنَاتِينِ خَصِيمًا وَّاسْتَغْفِمِ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ١٠٧ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ١٠٨ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّنُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ١٠٩ هَا أَنْتُمْ هَوُّلآه جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْخَيَرةِ ٱلدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ رَكِيلًا ١١٠ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوِّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَفْفِي ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ١١١ وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِةِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١١ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِعِ بَرِئًا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ١١٣ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ

طَآئِفَةً مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْء وَأَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَصْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ١١٥ لَا خَيْرَ فِي كَثِيمٍ مِنْ خَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُونِ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ٱبْتِفَآء مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْك نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا مِن يُمَاتِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ١١٩ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْفِمُ أَنْ يُشْرَكَ بِعِ وَيَعْفِمُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَآءُ وَمَنْ يُشْرِكُ بِٱللَّهِ نَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ١١٧ إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِعِ إِلَّا إِنَاتًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا ١١٨ لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَأُصِلَّنَّهُمْ وَلَأُمِتِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَتَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ ٱلْأَنْعَامِ وَلآمُرَتَّهُمْ فَلَيُعَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَنْ يَتَّجِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ نَقَدْ خَسِمَ خُسْرَانًا مُبِينًا ١١٩ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمْ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ١٢٠ أُولَآتِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا تَحِيصًا ١٢١ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ١٢٢ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوَّا يُجْزَ بِعِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٢٣ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَمٍ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَآئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَبُونَ نَقِيرًا ١٢٠ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِنَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنْ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَّاتَّغَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ١٢٥ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْء مُعِيطًا ١٣٩ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآء تُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنِّسَآء ٱللَّاتِي لَا تُرتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِعُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ

وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْمٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِ عَلِيمًا ١٢٧ وَإِن ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاجَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُخًّا وَٱلصَّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنْفُسُ ٱلشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٢٨ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ ٱلبِّسَآء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَعِيلُوا كُلُّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ١٢٩ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُعْنِ ٱللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيبًا ١٣٠ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَن ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَبِيدًا ١٣١ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١٣٢ إِنْ يَشَأُ يُذُهِبْكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا ١٣٣ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِنْدَ ٱللَّهِ ثَوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَبِيعًا بَصِيرًا ١٣٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآء لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْن وَٱلْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا ٱلْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٣٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِتَابِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَٱلْكِتَاب ٱلَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُمْ بِٱللَّهِ وَمَلآثِكَتِهِ وَكُتُبِةِ وَرُسُلِةِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِم نَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ١٣٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ١٣٧ بَشِّر ٱلْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٣٨ ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْكَافِرِينَ أَوْلِيَآء مِنْ دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَفُونَ عِنْدَهُمْ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَبِيعًا ١٣٩ وَقَدْ نَزَّل عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَبِعْتُمْ آيَاتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا

نَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِةِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَبِيعًا ١٥٠ ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَيْحٌ مِنَ ٱللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَعْوِذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَعْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ١٠١ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى ٱلصَّلَوةِ قَامُوا كُسَالَى يُوَآوُّنَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ١٣٢ مُكَبْخَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى عَوُّلَاءً وَلَا إِلَى عَوُّلَاه رَمَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا PP يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّجِذُوا ٱلْكَافِرِينَ أَوْلِيَآء مِنْ دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُريدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ﴿ ١٣٣ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ فِي ٱلدَّرَكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ١١٠ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَآعْتَصَمُوا بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَآئِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْكَ يُؤْتِي ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ١٤٩ مَا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ رَآمَنْتُمْ رَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لَكِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجُهْرَ بِٱلسُّوهِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ ٱللَّهُ سَبِيعًا عَلِيمًا ١٣٨ إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُغْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفْوًا قَدِيرًا ١٣٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيكُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُوّْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُمُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ١٥٠ أُولَآئِكَ مُ ٱلْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ١٥١ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَآئِكَ سَوْكَ نُونِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ١٥٢ يَسْأَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ ٱلسَّمَآء فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمْ ٱلصَّاعِقَةُ بِظُلْبِهِمْ ثُمَّ ٱتَّخَذُوا ٱلْجِهْلَ مِنْ بَعْد مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ

جزء ٩

وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا ١٥٣ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِبِيثَاتِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱنْخُلُوا ٱلْبَابَ مُجَّدًا رَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ١٥٥ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَقَتْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْم حَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُومُنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَهِ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ١٥٩ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِيجَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبَّهَ لَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلطَّنَّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٥١ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِعِ قَبْلَ مَوْتِعِ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ١٥٨ فَبِظُلْمٍ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ١٥٩ وَأُخْذِهِمُ ٱلرِّبَوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَأَعْنَدُنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٩٠ لَكِنِ ٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ أُولَاثِكَ سَنُوّْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيبًا ١٩١ إِنَّا أَرْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَرْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأُوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِنْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَرُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ١٩٢ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ١٩٣ رُسُلًا مُبَشِّرينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ خَجَّةٌ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٩٠ لَكِن ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَٱلْمَلَآثِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ١٩٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّوا فَلَالًا بَعِيدًا ١٩٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِمَ لَهُمْ وَلَا

لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ١٩٧ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًّا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١٩٨ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحُقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكُفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٩٩ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَعْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّهَا ٱلْمَسِيمُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَنْهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِّاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَثَةً إِنْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَكُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بَّاللَّهِ وَكِيلًا ١٠٠ لَنْ يَسْتَنْكِفَ ٱلْمَسِيمُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَآئِكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ١٧١ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ١٧٢ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوقِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَصْلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنْكَفُوا وَّاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَدَابًا أَلِيمًا ١٧٣ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُون ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٧٠ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُوا بِعِ فَسَيُدْخِلُهُمْ في رَحْمَةٍ مِنْهُ وَنَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ١٧٥ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَالَةِ إِنِ آمْرُو عَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدْ فَإِنْ كَانَتَا ٱثْنَتَيْن فَلَهُمَا ٱلثُّلْثَان مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَآءَ فَلِلذَّكَمِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُثْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُوا وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليمٌ



## مدنية وهى مائة وعشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَوْنُوا بِٱلْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرٌ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَتْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ ٱللَّهَ يَتْكُمُ مَا يُرِيدُ ٢ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَآئِمَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْمَ ٱلْخَرَامَ وَلَا ٱلْهَدْى وَلَا ٱلْقَلَآئِذَ وَلا آمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرضُوَانًا ٣ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَرْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَن ٱلْمَجْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ \* حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّامُ وَلَحْمُ ٱلْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْمِ ٱللَّهِ بِهِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْفُونَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُيحٍ عَلَى النَّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقًى أَلْيَوْمَ يَيْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَعْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ هِ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ بِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْبَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِي عَنْمَصَةِ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٩ يَسْأَلُونَكَ مَا ذَا أُحِلّ لَهُمْ قُلْ أُحِلًّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ ٱلْجُرَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٧ أَلْيَوْمَ أُحِلًّا لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ حِلًّا لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلًّا لَهُمْ وَٱلْخُصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْخُصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُرتُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَائِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِى أَخْدَانِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ في

ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوةِ فَٱغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَانِقِ وَآمْتَكُوا بِرُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ 9 وَإِنْ كُنْتُمْ جُنْبًا فَأَطَّهَرُوا رَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَر أَوْ جَآء أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ ٱلْفَآئِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ ٱلنِّسَآء فَلَمْ يَجِكُوا مَآء فَتَيَمَّهُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْ يَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠ وَّانْكُرُوا نِعْمَةً ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِى وَاثَقَكُمْ بِعِ إِذْ قُلْتُمْ سَبِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمْ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَآء بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ لَا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١١ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ١٣ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَائِكَ أَعْجَابُ ٱلْجِيمِ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ نَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٥ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآتِكَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ ٱثْنَىٰ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ وَآتَيْتُمُ ٱلرَّكُوةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَقِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّآتِكُمْ وَلَأُنْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١٩ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا تُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِبًّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآئِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَآعْفُ عَنْهُمْ وَآصْغَمْ إِنَّ ٱللَّهَ لِحِبُّ ٱلْحُسِنِينَ ١٧ وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَطًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِعِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآء إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّثُهُمُ ٱللَّهُ

بِهَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ١٨ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولْنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيمٍ قَدْ جَآءَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ نُورْ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِى بِعِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رضْوَانَهُ سُبُلَ ٱلسَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ ٱلظُّلْمَاتِ إِنَّى ٱلنَّور بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ١٩ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيمُ ٱبْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَبْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ ٱلْمَسِيمَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ٢٠ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١١ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَآءُ ٱللَّهِ وَأُحِبَّآوُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَتْنُمْ بَشَرْ مِبِّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَآء وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَآء وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ٢٢ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيمٍ وَلَا نَذِيمِ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ٣٣ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِةِ يَا قَرْمِ ٱذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَآء وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُوِّتِ أَحَدًا مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ٢٠ يَا قَوْمِ ٱلْخُلُوا ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ٢٥ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَغْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ٢٩ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُوا عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى ٱللَّةِ إِنْ تَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٢٧ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَآنْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ٢٨ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَٱفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ٢٩ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ٣٠٠

وَآثُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَىٰ آدَمَ بِٱلْحُقِ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يْتَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّهَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ٣١ لَئِنْ بَسَطتً إِلَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ٣٣ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوء بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَهْمَابِ ٱلنَّارِ وَذَلِكَ جَزَاهُ ٱلطَّالِمِينَ ٣٣ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٣٠ فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا ٱلْفُوَابِ فَأُوارِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ ٣٠ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَآئِلَ أَنَّهُ مَنْ تَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَبِيعًا ٣٩ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ٣٧ إِنَّمَا جَزَآءَ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ رَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْى فِي ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٨ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوا إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَا تُقْبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٩ يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُمْ إِخِارِجِينَ مِنْهَا رَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ٤٣ وَٱلسَّارِينَ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَآء بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٣ فَمَنْ قَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِةِ وَأَصْلِمَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْدِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٢٠ أَلَمْ تَعْلَمْ أَن ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَآء وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَآء وَاللَّهُ

عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ هُ يَا أَيُّهَا ٱلرُّسُولُ لَا يَعْزُنْكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِ ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْرَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمِ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ لِحَرِّفُونَ ٱلْكَلِّمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِةِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَأَحْذُرُوا وَمَنْ يُرِدِ ٱللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا أُولَادِّكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٢٩ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّخْتِ فَإِنْ جَآوُكَ فَأَحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِفْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيًّا وَإِنْ حَكَمْتَ فَآحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ٧٠ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ ٱلتَّوْرَاةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَاثِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ١٩٠ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَاةَ فِيهَا هٰدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَٱلرَّبَّانِيُّونَ وْٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ ٱللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ فَلَا تَخْشُوا ٱلنَّاسَ وُّاحْشَوْن وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَاثِكَ هُ ٱلْكَانِرُونَ ٩٩ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ نِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْن وَٱلْأَنْفَ بِٱلْأَنْفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوجَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِدِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَآئِكَ هُمْ ٱلطَّالِمُونَ ٥٠ وَقَقَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَذَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ ٱلْإِنْجِيلَ نِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ١٥ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ ٱلْإِخْيِيلِ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَتَّكُمْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَا قِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١٠ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْخَقِي مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيْدِنًا عَلَيْدِ نَآحُكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ١٣٠ وَلَوْ

شَآء ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمُّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَٱسْتَمِقُوا ٱلْخَيْرَاتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا نَيُنَبِّثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ مِه وَأَن ٱحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَأَعْلَمْ أَتَّمَا يُرِيهُ ٱللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ لَفَاسِقُونَ هُ أَخَكُمُ ٱلْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُمًا لِقَوْمٍ يُوتِنُونَ ٩٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَّالنَّصَارَى أَوْلِيَآء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآء بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ٥٠ نَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي تُلُوبِهِمْ مَرَضْ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ خَفْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْر مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ فَادِمِينَ ٨٥ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَعَوُلَاهُ ٱلَّذِينَ أَتْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ ٩٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْك يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُعِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَافِرينَ يُجَاهِكُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَعَانُونَ لَوْمَةَ لَآئِمِ ذَلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيدِ مَنْ يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٩٠ إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكُوةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ١١ وَمَنْ يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِرْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْقَالِبُونَ ١٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًّا وَلَعِبًا مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَّالْكُفَّارَ أَوْلِيَآءَ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٣٣ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًّا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ١٠٠ قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِٱللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ ١٥ قُلْ هَلْ أُنَبِّثُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ ٱللَّهِ مَنْ

لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّاغُوتَ أُولَاثِكَ شَمُّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَآهَ ٱلسَّبِيلِ ٩٩ وَإِذَا جَآوُّكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ٩٧ وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَأَكْلِهِمْ ٱلسُّحُتَ لَبِثْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٨٨ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ ٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمْ ٱلدُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ٩٦ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَهُ ٱللَّهِ مَعْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُعْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَعْضَآء إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِكُورِبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ رَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وْاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ٧٠ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ آمَنُوا وَٱتَّقَوْا لَكَفَّوْنَا عَنْهُمْ سَيِّآتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا ٱلتَّوْرَاةَ وَٱلْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةً مُقْتَصِدَةً وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَآء مَا يَعْمَلُونَ ١١ يَا أَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَهُ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ١٧ قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْه حَتَّى تُقِيمُوا ٱلتَّوْرَاةَ وَٱلْإِخْبِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُعْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ٣٧ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱلَّذِينَ هَادُوا وَٱلصَّابِثُونَ وَٱلنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ رَعَبِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا ثُمْ يَخْزَنُونَ ١٠ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآكِلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُولً بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَريقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ٥٠ وَحَسِبُوا أَنْ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ٧٩ لَقَدْ

كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيمُ ٱبْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ ٱلْمَسِيمُ يَا بَنِي إِسْرَآئِلَ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأُواهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَار ٧٧ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ قَالِتُ ثَلَثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَةٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدُّ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٨ أَفَلا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٩ مَا ٱلْمَسِيمُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةً كَانَا يَأْكُلُانِ ٱلطَّعَامَ أُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ ٱنْظُرْ أَنِّي يُوْفَكُونَ ١٠ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٨ قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَعْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَيِّقِ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْرَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُوا كَثِيرًا وَضَلُوا عَنْ سَوَآهُ ٱلسَّبِيلِ ١٨ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَآئِلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَكُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكُم نَعَلُوهُ لَبِثْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ١٣ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا تَكَمَتْ لَهُمْ أَنْهُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ مُمْ خَالِدُونَ ٩٨ وَلَوْ كَانُوا يُومِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أُولِيَآء وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ٥٨ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا ٱلْيَهُودَ وْآلَذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَعِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ٨٩ وَإِذَا سَبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضٌ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ ٱلْحَقِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَأَكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّاهِدِينَ ١٧ وَمَا لَنَا لَا نُومُن بِاللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُهْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّالِحِينَ ٨٨ فَأَثَابَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

جزء ٧

وَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُعْسِنِينَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَاتِكَ أَعْجَابُ ٱلْحِيم ٨٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١٠ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيْبًا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُوِّمِنُونَ ١١ لَا يُوَّاخِذُكُمْ ٱللَّهُ بِٱللَّقْو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَّاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدتُهُمْ ٱلْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَخْرِيمُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَٱحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٣ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآء فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْمِ ٱللَّهِ وَعَن ٱلصَّلَوةِ نَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَّاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ نَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلاغُ ٱلْمُبِينُ ١٠ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جُنَاجٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا ٱتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ ثُمَّ ٱتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ ٱتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠ يَا أَيُّهَا "الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ "اللَّهُ بِشَيْه مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرَمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِٱلْفَيْبِ فَمَن ٱعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٩٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا ٱلصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ تَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَبِّدًا نَجَزَآه مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِعِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُونَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا ٱللَّهُ عَبًّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنْتِقَامِ ٩٧ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَعْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٩٨ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ

ٱلْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهْرَ ٱلْخَرَامَ وَٱلْهَدْى وَٱلْقَلَاثِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 41 مَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَاغِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ١٠٠ قُلْ لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَجْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ يَا أُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَآءً إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُوُّكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزِّلُ ٱلْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا زَّاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْجَعُوا بِهَا كَافِرِينَ ١٠٣ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآئِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١٠٣ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَآءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَازُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ١٠٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَبِيعًا فَيُنَبِّثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَخْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرى بِهِ ثَمَنّا وَلَوْ كَانَ ذَا تُوْبِي وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةً ٱللَّهِ إِنَّا إِذًا لَبِنَ ٱلْآثِبِينَ ١٠٩ فَإِنْ غُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا ٱسْتَعَقَّا إِثْمًا فَآخَرَان يَقُومَان مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَعَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأُوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا ٱعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ ٱلطَّالِمِينَ ١٠٧ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِٱلشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَآتَتُوا ٱللَّهَ وَٱسْمَعُوا وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ١٠٨ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَا ذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا

إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ١٠٩ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْتَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا ١١٠ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَاةَ وَٱلْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّين كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْم بِإِذْنِي نَتَنْفُخُ فِيهَا نَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَصْمَة وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُغْرِجُ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَآئِلَ عَنْكَ إِذْ جِثْتَهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ نَقَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا شِحْرٌ مُبِينٌ ١١١ وَإِذْ أَرْحَيْتُ إِلَى ٱلْحُوَارِتِينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَٱشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ١١٢ إِذْ قَالَ ٱلْحُوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِكَةً مِنَ ٱلسَّمَآء قَالَ ٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١١٣ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ١١٦ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِنَ ٱلسَّمَآء تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأُوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَٱرْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْمُ ٱلرَّازِقِينَ ١١٥ قَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكُفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ١١٩ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ ثُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّى إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْعَانَكَ مَا يَكُونُ لِى أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقّ إِنْ كُنْتُ تُلْتُهُ فَقَدْ عَلِبْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِى وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ١١٧ مَا تُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَقَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْء شَهِيكٌ ١١٨ إِنْ تُعَدِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ لا اللهُ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِهْتُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرى مِنْ تَحْيِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٢٠ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ



مكّيّة وهي مائة وخمس وستون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا ٱلْخَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلْمَاتِ وَٱلنُّورَ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ٣ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلَّ مُسَمَّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ ٣ وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ م وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ه فَقَدْ كَذَّبُوا بِٱلْحَقِّ لَبَّا جَآءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَآءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِرُنَ ٩ أَلَمْ يَرَوا كُمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنِ مَكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَآءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَارَ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ٧ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيّْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْمٌ مُبِينٌ م وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْدِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِي ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ ٩ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَللَّبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ ١٠ وَلَقَدِ ٱسْتُهْرِيٌّ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ نَعَالَى بِٱلَّذِينَ تَحِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْزِرُنَ ١١ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ١٦ قُلْ لِمَنْ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَرْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٣ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠ قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِمِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٥ قُلْ إِنِّي

أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَرْمٍ عَظِيمٍ ١٦ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَثِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْمُبِينُ ١٧ وَإِنْ يَبْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ نَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسُك بِعَيْمٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ١٨ وَهُو ۖ ٱلْقَاهِمُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١٩ قُلْ أَيُّ شَيْهِ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُرحِى إِلَّ هَذَا ٱلْقُرْآنُ لِأَنْذِرَكُمْ بِعِ وَمَنْ بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّهَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرَّى مِبًّا تُشْرِكُونَ ١٠ أَلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٦ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِمُ ٱلطَّالِمُونَ ٢٦ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَبِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَارَكُمُ ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ٣٣ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ١٦ أَنْظُمْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٢٥ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَبِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقُرًا وَإِنْ يَرَواْ كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَآرُكَ يُعَادِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيمُ ٱلْأُولِينَ ٢٩ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأُونَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ٢٧ وَلَوْ تَرَى إِذْ رُقِفُوا عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢٨ بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ٢٩ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَوْتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَعْنُ بِمَبْعُوثِينَ ٣٠ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِٱلْحَقِ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوتُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ٣١ قَدْ خَسِمَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَآء ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءَتْهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَفْتَةٌ قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَعْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَآء مَا يَزِرُونَ ٣٣ وَمَا

ٱلْخَيَوةُ ٱلكُنْيَا إِلَّا لَعِبُّ وَلَهُّو وَلَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٣٣ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَعْزُنْكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ إِلَيَاتِ ٱللَّهِ يَجْحُدُونَ ٣٣ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِنْ نَبَإ ٱلْمُرْسَلِينَ ٣٠ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِن ٱسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِي نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي ٱلسَّمَآهِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لِجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجُاهِلِينَ ٣٦ إِنَّهَا يَسْتَعِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُهُمْ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْدِ يُرْجَعُونَ ٣٠ وَقَالُوا لَوْلَا نُزَلَ عَلَيْدِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرْ عَلَى أَنْ يُنَزَّلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٣٨ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَآئِمٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمُّ أَمْمَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَابِ مِنْ شَيْء ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُعْشَرُونَ ٣٩ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكُمْ فِي ٱلظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَا ٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٢٠ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ام بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْدِ إِنْ شَآء وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ اع وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمِ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِٱلْبَأْسَآء وَٱلضَّوَّآءَ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ٣٣ فَلَوْلًا إِذْ جَآءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمْ ٱلشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جَمْ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِعِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْء حَتَّى إِذَا فَرحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا أَمْ مُبْلِسُونَ هُ عَقْطِعَ دَائِمُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٢٩ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى تُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِعِ أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ٢٠ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ آللَّهِ بَفْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلطَّالِمُونَ ١٩ وَمَا

نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا ثُمْ يَخْزَنُونَ ٢٩ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ 
 « قُلْ لَا أَتُولُ لَكُمْ عِنْدِى خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْقَيْبَ وَلَا أَتُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى قُلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ أَنَلَا تَتَفَكَّرُونَ اه وَأَنْذِرْ بِدِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِدِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١٠ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِٱلْفَدَاةِ وَٱلْعَشِيّ يُريدُونَ وَجْهَةُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْء وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْء فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلطَّالِمِينَ ٣٠ وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَوُلَاهَ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّاكِرِينَ م وَإِذَا جَآءَكَ "الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوًّا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَمَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٥٠ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ٥٩ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَآءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ٥٠ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِى مَا تَسْتَهْجِلُونَ بِهِ إِن ٱلْخُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحُقَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ ٨٠ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِى مَا تَسْتَهْجِلُونَ بِعِ لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَمَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلطَّالِمِينَ ٥٩ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ ٱلْفَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَعْمِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَاتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينِ ٩٠ وَهُوَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِٱللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِٱلنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلَّ مُسَمَّى ثُمَّ إَلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١١ وَهُوَ ٱلْقَاهِمُ فَوْقَ عِبادِةِ رَيْرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَآء أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَقَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لا

يُفَرِّطُونَ ١٣ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَاهُمُ ٱلْحَقِي أَلَا لَهُ ٱلْخُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَاسِبِينَ ٩٣ قُلْ مَنْ يُخَيِّمُمْ مِنْ ظُلْمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَخْيَتْنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ١٠ قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ ٩٠ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ نَوْتِكُمْ أَوْ مِنْ تَعْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضِ أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ٩٩ وَكَذَّبَ بِعِ قَوْمُك وَهُوَ ٱلْحَقّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ لِكُلِّ نَبَلٍ مُسْتَقَمُّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٧ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَغُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَغُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِةِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ٱلذِّكْرَى مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ٩٨ وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ 44 وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوا وَغَرَّنْهُمُ ٱلْخَيَوةُ ٱلدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِعِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْشْ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَبِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ٧٠ قُلْ أَنَكْهُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا ٱللَّهُ كَٱلَّذِى ٱسْتَهْوَتُهُ ٱلشَّيَاطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَهْجَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى ٱلْهُدَى ٱثْنِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١١ وَأَنْ أَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُعْشَرُونَ ١٢ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحُقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونَ ٣٧ قَوْلُهُ ٱلْحُقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي ٱلصُّورِ عَالِمُ ٱلْفَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ٢٠ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينِ ٥٠ وَكَذَلِكَ نُرِى إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ٧٩ فَلَمًّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبّى

فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ ٱلْآفِلِينَ ٧٧ فَلَمَّا رَأَى ٱلْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَنَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِّينَ ١٨ فَلَمَّا رَأَى ٱلشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِئً مِمَّا تُشْرِكُونَ ١٩ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَمَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٨٠ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَنْحَاجُوتِي فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَان وَلا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَآء رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْ عِلْمًا أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ ١٨ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٨٣ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَائِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَكُونَ ٨٣ وَتِلْكَ خُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَآءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ مِهِ وَوَهَبْنَا لَهُ إِنْحَقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِيَّتِهِ دَاوْدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَرُونَ وَكَذَٰلِكَ بَجُرْي ٱلْمُعْسِنِينَ ٥٨ وَزَكِرِيَّآءَ وَيَعْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلُّ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٨٩ رَإِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ١٧ وَمِنْ آبَآئِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَٱجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٨٨ ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَنْ يَشَآء مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٨ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْخُكُمَ وَٱلنَّبُوَّةَ فَإِنْ يَكُفُر بِهَا عَوُلَاهَ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ١٠ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُ دَاهُمُ ٱقْتَدِهُ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ ٩١ وَمَا قَدَرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِةِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَى بَشَمٍ مِنْ شَيْء قُلْ مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِي جَآء بِعِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَآوُكُمْ قُلِ آللَّهُ ثُمَّ

ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ١٦ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكُ مُصَدِّئي ٱلَّذِي بَبْنَ يَكَيْدِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ٣٠ وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّنِ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِى إِنَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأَنْوِلُ مِثْلَ مَا أَنْوَلَ ٱللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلطَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلآئِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ١٠ وَلَقَدْ جِثْنُبُونَا فُوَادَى كَبَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّل مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ٥٠ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى يُغْرِجُ ٱلْحَتَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُغْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَى ذَلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى تُوْفَكُونَ ٩٩ فَالِقَى ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱللَّيْلَ سَكِّنًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَاتًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ 40 وَهُو ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلْمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْمِ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٩٨ وَهُو ٱلَّذِي أَنْشَأُكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ٩٩ وَهُوَ ٱلَّذِى أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءَ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِعِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْء فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّحْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانْ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَٱلرَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ أُنْظُرُوا إِلَى تَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَآء ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَتُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرٍ عِلْمٍ شُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ ١٠١ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَكُ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْء وَهُوَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ١٠١ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ نَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلً

١٠٣ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيمُ ١٠٠ قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآئِمُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَبِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ١٠٠ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ١٠٩ إِتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَن ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٧ وَلَوْ شَآء ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ١٠٨ وَلا تَسُبُّوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَدْوًا بِغَيْم عِلْمٍ كَذَلِك رَبَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّثُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠٩ وَأَقْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُومِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّهَا ٱلْآيَاتُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ١١٠ وَنُقَلِّبُ أَفْيُدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُومِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ في طُعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ الله وَلَوْ أَتَّمَا نَزَّلْمَا إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَآثِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَى وَحَشَوْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْء تُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَآء ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْتَرَفُمْ يَجْهَلُونَ ١١٦ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيَاطِينَ ٱلْإِنْسِ وَٱلْجِيِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَآء رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ١١٣ وَلِتَصْفَى إِلَيْهِ أَفْتِكَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا ثُمُّ مُقْتَرِفُونَ ١١٠ أَفَقَيْمَ ٱللَّهِ أَبْتَفِي حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِٱلْخَقِ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُنْتَرِينَ ١١٥ وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١١٩ وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلطَّنَّ وَإِنْ أُمُّ إِلَّا يَغْرُضُونَ ١١٧ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِةِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ١١٨ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ١١٩ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ

جزء ٨

ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كُثِيرًا لَيْضِلُّونَ بِأَهْوَآتِهِمْ بِفَيْمٍ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ١٢٠ وَذَرُوا ظَاهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيْحُزُوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ١٢١ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكُم ٱللَّهِ عَلَيْدِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ١٣٣ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا نَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِعِ فِي ٱلنَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي ٱلظُّلْمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٣٣ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا في كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِمَ مُجْرِمِيهَا لِيَبْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٢٠ وَإِذَا جَآءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُومِنَ حَتَّى نُوُّتَى مِثْلَ مَا أُوتِي رُسُلُ ٱللَّهِ أَللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا صَفَارٌ عِنْدَ ٱللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ١٢٥ فَمَنْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَجْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّهَا يَصَّعَّدُ فِي ٱلسَّهَآء كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرَّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ١٢٩ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيبًا قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكُّرُونَ ١٢٧ لَهُمْ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ رَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٢٨ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ ٱلْجِنَّ قَدِ ٱسْتَكْتُرْتُمْ مِنَ ٱلْإِنْسِ وَقَالَ أُولِيَارُهُمْ مِنَ ٱلْإِنْسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا ٱلَّذِى أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ ٱلنَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ١٢٩ وَكَذَٰلِكَ نُولِّي بَعْضَ ٱلطَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١٣٠ يَا مَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلْ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَآء يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ١٣١ ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ١٣٢ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِمَّا

عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ١٣٣ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْعِبْكُمْ وَيَسْتَعْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَآءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ ١٣٠ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ١٣٥ قُلْ يَا قَوْمِ آعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٣٩ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِمُ ٱلطَّالِمُونَ ١٣٧ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأً مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَآثِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَآثِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَآئِهِمْ سَآء مَا يَحْكُمُونَ ١٣٨ وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَارُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَآء ٱللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ١٣٩ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثُ خِبْرُ لَا يَطْعَبُهَا إِلَّا مَنْ نَشَآء بِزَعْبِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآءَ عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ١٠٠ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ ٱلْأَنْعَامِ خَالِصَةً لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْرَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْنَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَا اللَّهِ رَعِهُم وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ١٠١ قَدْ خَسِرً ٱلَّذِينَ تَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِعَيْمِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَتَهُمْ ٱللَّهُ ٱفْتِرَآءَ عَلَى ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ١٣٢ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَٱلنَّطْلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرَّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِةٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِةِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِةِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ١٤٣ وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمًّا رَزَقَكُمْ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ١٩٩ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ ٱلضَّأْنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَيْنِ قُلْ أَأَلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنْثَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْثَيَيْنِ نَبِّثُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٩٥ وَمِنَ ٱلْإِبْلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَمِ ٱثْنَيْنِ قُلْ أَأَلَذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنْتَيَيْنِ أَمَّا

ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأَنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ وَصَّاكُمُ ٱللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلُّ ٱلنَّاسَ بِقَيْرِ عِلْمِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِيينَ ١٩٩١ قُلُ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى تُحَرَّمًا عَلَى طَاعِم يَطْعَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيمِ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِعَيْمِ ٱللَّهِ بِهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْمَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورْ رَحِيمٌ ١٤٧ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْمٍ وَمِنَ ٱلْبَقَمِ وَٱلْقَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُخُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ ٱلْخَوَايَا أَوْ مَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْم ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِتُونَ ١٣٨ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْشُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٩٩ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُنَا وَلَا آبَارُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءً كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُعْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلطَّنَّ رَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ١٥٠ قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْجُتَّةُ ٱلْبَالِفَةُ فَلَوْ شَآء لَهَذَاكُمْ أَجْمَعِينَ ١٥١ قُلْ هَلْمَ شُهَدَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ١٥١ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِعِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ رَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِعِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٥٣ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدُّهُ وَأُونُوا ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْنُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ١٥٠ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَتَقَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِةِ

ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٥٥ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْء وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَآء رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ١٥٩ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَٱتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٥٧ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ ٱلْكِتَابُ عَلَى طَآئِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَعَافِلِينَ ١٥٨ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ نَقَدْ جَآءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْبَةٌ فَبَنْ أَظْلَمُ مِبَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِى ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ١٥١ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَآئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ ٱلْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ١٩٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّتُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءِ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّثُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ١٩١ مَنْ جَآء بِٱلْحُسَنَةِ فَلَهُ عَشْمُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَآء بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ١٩٢ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٩٣ تُلُ إِنّ صَلُوتِي وَنُسُكِي وَعَدْيَاىَ وَمَهَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوْلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٩٠ قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْعِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ نَيُنَبِّثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ١٩٥ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَآئِفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ

## سورة الاعراف

ا آلمَصَ كِتَابٌ أُنْرِل إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِيُنْذِرَ بِعِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ٢ إِنَّهِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أُولِيَآء عَلِيلًا مَا تَذَكُّرُونَ ٣ وَكُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَآءَهَا بَأَسُنَا بَيَاتًا أَوْ ثُمْ قَائِلُونَ مَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَآءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ه فَلَنَسْأَلَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ ٩ فَلَنَفْضَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمِ وَمَا كُنَّا غَآئِبِينَ ٧ وَٱلْوَرْنُ يَوْمَئِذِ ٱلْحَقُّ فَمَنْ ثَقْلَتْ مَوَانِينُهُ فَأُولَاثِكَ هُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٨ وَمَّنْ خَقَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَائِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ٩ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ١٠ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ تُلْنَا لِلْمَلَآثِكَةِ ٱلْجُدُوا لِآدَمَ فَتَجَكُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ ٱلسَّاجِدِينَ ١١ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ لَا تَهْجُكَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ١١ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَهَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ نِيهَا فَأَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ ١٣ قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٠ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنْظَرِينَ ١٥ قَالَ فَبِمَا أَغْرَيْتَنِي لَأَتْعُكَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ١٩ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ١٠ قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَا مَدْرُمًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ١٨ وَيَا آدَمُ ٱسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجُنَّةَ فَكُلًا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ ٱلشُّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلطَّالِمِينَ ١٩ فَوَسْوَسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبْدِي

لَهُمَا مَا وُورِي عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ ٱلسَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَالِدِينَ ٢٠ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّاعِينَ ١١ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورِ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلثَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَعْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ ٱلْجُنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَتَّهْمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَعُلُ لَكُمَا إِنَّ ٱلشَّيْطِانَ لَكُمَا عَكُوٌّ مُبِينٌ ٣٦ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٢٣ قَالَ ٱهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوًّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينِ ٢٠ قَالَ فِيهَا تَخْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ١٥ يَا بَنِي آدَمَ قَدُّ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ ٱلتَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ ٢٩ يَا بَنِي آَدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ ٱلْجُنَّةِ يَنْزُعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَاطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٢٧ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْغُسْمَآء أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٨ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَجْدٍ وَّأَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُوا ٱلشَّيَاطِينَ أَوْلِيَآءً مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ ٢٩ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَهْجِدٍ وَكُلُوا وَٱشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ٣٠ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَاتِ مِنَ ٱلرِّرْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي ٱلْحُيَوةِ ٱلكُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ٣١ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبِغْيَ بِغَيْمِ ٱلْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٣٣ وَلِكُبِّ

أُمَّة أَجَلُ فَإِذَا جَآء أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ٣٣ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلُ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ ٱتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا أَمْ يَعْزَنُونَ ٣٣ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَٱسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَآثِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٣٥ فَمَنْ أَظْلَمُ مِثَّنِ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَائِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ ٱلْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلْنَا يَتَوَقَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا رَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَانِرِينَ ٣٦ قَالَ ٱدْخُلُوا فِي أُمِّم قَدْ خَلَتْ مِنْ تَبْلِكُمْ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ فِي ٱلنَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ٱذَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَوُّلَاهَ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ ٱلنَّارِ قَالَ لِكُلِّي ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ٣٧ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُونُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ٣٨ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَٱسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ ٱلسَّمَآء وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ حَتَّى يَلِمَ ٱلْجُمَلُ فِي سَمِّ ٱلْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ خَبْرى ٱلْمُجْرمِينَ ٣٩ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَٰلِكَ نَجْزى ٱلظَّالِمِينَ ٣٠ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَاثِك أَحْجَابُ ٱلْجَنَّةِ أَمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١٩ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ تَجْرِى مِنْ تَعْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ وَقَالُوا ٱلْخُمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَانَا ٱللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَتِنَا بِٱلْحَقِي وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ ٱلْجُنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٤٣ وَنَادَى أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَابَ ٱلنَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤِّذِنَّ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلطَّالِمِينَ ٣٣ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِٱلْآخِرَةِ كَافِرُونَ ٣٠ وَبَيْنَهُمَا جَبابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ

كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَهْجَابَ ٱلْجُنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ هُ وَإِذَا صُوفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَآء أَهْمَابِ ٱلنَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ٢٦ وَنَادَى أَهْمَابُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ١٠ أَهَوُّلآهُ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةِ أَنْخُلُوا ٱلْجُنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ١٩ وَنَادَى أَهْجَابُ ٱلنَّارِ أَهْجَابَ ٱلْجُنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآء أَوْ مِمَّا رَزَقَكُم ٱللَّهُ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَانِرِينَ ٤٩ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهُوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْخُيَوةُ ٱلدُّنْيَا فَٱلْيُوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْدُونَ ، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابِ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ ١٥ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّى فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَآء فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِى كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ١٠ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّعِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ يُعْشِي ٱللَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُتَحَّرَاتٍ بِأَمْرِةِ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقِ وَٱلْأَمْرُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ٣٠ أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ مِهُ وَلَا تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَبَعًا إِنَّ رَحْبَةَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ ٱلْمُعْسِنِينَ ه وَهُوَ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءِ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ كَذَلِك نُعْرِجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٥٩ وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَغْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِدْنِ رَبِّهِ وَأَلَّذِى خَبْثَ لَا يَغْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ ٥٠ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ آعْبُهُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي

أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ٨٥ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِنْ قَوْمِةِ إِنَّا لَنَوَاكَ في ضَلَالِ مُبِينِ ٩٠ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٩٠ أُبَلِّهُ كُمْ رَسَالَاتِ رَبِي وَأَنْعَمُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١١ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِينْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُوْحَمُونَ ٩٢ فَكَذَّبُوهُ فَأَجْيْنَاهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ١٣ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ آعْبُدُوا آللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ١٠ قَالَ ٱلْمَلَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِةِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنَّكَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ١٥ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةً وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٩٦ أُبَلِّفُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَامِحْ أَمِينٌ ٩٧ أَرْجَدِبْتُمْ أَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَٱذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآء مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَسْطَةً فَٱذْكُرُوا آلآء ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٨ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ ٱللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَآوُتًا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٩٩ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَنْجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَآه سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَآوُكُمْ مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ فَأَنْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُنْتَظِرِينَ ١٠ فَأَنْجَيْنَاهُ وْٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ٧١ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ آعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةً مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٣ وَٱذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآء مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَتَّعِدُونَ مِنْ سُهُولِهَا تُصُورًا وَتَنْعِتُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُوتًا فَٱذْكُرُوا آلاآءَ ٱللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٣٧ قَالَ ٱلْمَلَا ٱلَّذِينَ أَسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِةِ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا

مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ١٠٠ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِأَلَّذِي آمَنْتُمْ بِعِ كَافِرُونَ ٥٠ فَعَقَرُوا ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْم رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِمُ ٱثْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٧١ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ٧٧ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا تَوْمِ لَقَدْ أَبْلَعْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَعَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ ٱلنَّاهِينَ ١٨ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِةِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ ٱلْقَالَمِينَ ١٩ إِنَّكُمْ لَتَأْنُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ ٱلتِّسَآء بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ١٠ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ١٨ فَأَخْبَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْفَابِرِينَ ٨٦ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاتِبَةُ ٱلْحُرِمِينَ ٨٣ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَةٍ غَيْرُهُ قَدْ جَآءَتُكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرَّفُوا ٱلْكَيْلَ وَٱلْبِيرَانَ وَلَا تَبْعَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ مَعْدَ إِصْلاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١٨ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِرَجًا وَأَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَٱنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ هم وَإِنْ كَانَ طَآئِفَةً مِنْكُمْ آمَنُوا بِٱلَّذِي أُرْسِلْتُ بِعِ وَطَآئِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَآصْبِرُوا حَتَّى يَعْكُمَ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَاكِبِينَ ٨٩ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِةِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ تَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوْلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ ١٧ قَدِ ٱنْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَآء ٱللَّهُ رَبُّنَا رَبِّنَا كُلَّ شَيْء عِلْمًا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبُّنَا ٱنْتَعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْخَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلْفَاتِحِينَ ٨ وَقَالَ ٱلْمَلَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِةِ لَئِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ

جزء ٩

٨٩ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ١٠ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا فَمْ ٱلْخَاسِرِينَ ١١ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَفْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَعَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْم كَافِرِينَ ١٣ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيِّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآء وَٱلضَّرَّآء لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ١٣ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيْثَةِ ٱلْحُسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاء وَالسَّرَّاء فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٩٠ وَلُو أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَى آمَنُوا وَٱتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ ٱلسَّمَآء وَٱلْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذُنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٥٠ أَفَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَآئِمُونَ ٩٩ أَوَأُمِنَ أَهْلُ آلْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا فُحِّى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ٧٠ أَفَأُمِنُوا مَكْمَ ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْمَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١٨ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَآءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى غُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ٩٩ تِلْكَ ٱلْقُرَى نَقْصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآئِهَا وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِك يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى ثُلُوبِ ٱلْكَافِرِينَ ١٠٠ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْتَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ١٠١ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِدِ فَظَلَّمُوا بِهَا فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٠١ وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولً مِنْ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٣ حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَتُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَآئِلَ قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١٠٠ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ١٠٥ وَنَزَعَ يَكَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ١٠٩ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِمْ عَلِيمٌ ١٠٧ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ ١٠٨ قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَكَآثِنِ حَاشِرِينَ ١٠٩ يَأْتُوكَ بِكُلّ

سَاحِم عَلِيمٍ ١١٠ وَجَآءَ ٱلتَّحَرَّةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ ٱلْفَالِبِينَ ١١١ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَبِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ١١٢ قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ غَنْ ٱلْمُلْقِينَ ١١٣ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقُوا كَكُرُوا أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآوُا بِعِمْ عَظِيمٍ ١١٦ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ١١٥ فَوَقَعَ ٱلْحَتُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١١٩ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَٱنْقَلَبُوا صَاغِرِينَ ١١٧ وَأُلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ١١٨ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١١٩ رَبِّ مُوسَى وَهَرُونَ ١٢٠ قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِعِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكُمْ مَكَرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِتُعْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْف تَعْلَمُونَ ١٢١ لَأُتَطِعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلانٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ١٣٢ قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّمَا مُنْقَلِبُونَ ١٣٣ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّمَا لَمَّا جَآءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ١٢٠ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَكُرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَخَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَحْيى نِسَآءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ١٢٥ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُوا بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوا إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَآء مِنْ عِبَادِةِ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١٣٩ قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِثْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَعْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ١٢٧ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ١٢٨ فَإِذَا جَآءَتْهُمُ ٱلْحُسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَآئِرُهُمْ عِنْدَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٢٩ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِيهِ مِنْ آيَةٍ لِتَاكْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَخْنُ لَكَ بِمُوْمِنِينَ ١٣٠ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُهَلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَٱسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ١٣١ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرَّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ

بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَثِنْ كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرَّجْزَ لَنُوّْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَآئِلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرَّجْزَ إِلَى أَجَلٍ ثُمْ بَالِغُوهُ إِذَا ثُمْ يَنْكُثُونَ ١٣٢ فَٱنْتَقَهْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي ٱلْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَايِلِينَ ١٣٣ وَأُوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ ٱلْأُرْفِي وَمَفَارِبَهَا ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتْ رَبِّكَ ٱلْخُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَآئِلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ١٣٠ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَآئِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَرْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى ٱجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كُمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ١٣٥ إِنَّ عَوْلَا مُتَبَّرٌ مَا ثُمْ نِيةِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٣٩ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْفِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ١٣٧ وَإِذْ أَلْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّ ٱلْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَعْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلاَءً مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ١٣٨ وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَثِينَ لَيْلَةً وَأَثْمَهْنَاهَا بِعَشْمِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّدٍ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيةِ عَرُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ ولَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٣٩ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ ٱنْظُمْ إِلَى ٱلْجُبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَمَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِكْبَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا ١٣٠ فَلَمًّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْك وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٦١ قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي نَعُدُ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ١٣٦ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلْوَاجِ مِنْ كُلِّ شَيْء مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْء فَعُدْهَا بِقُوَّةٍ وَأُمُمْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ ١٣٣ سَأَصْرُفُ عَنْ آيَاتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْمِ ٱلْحَقِي وَإِنْ يَرَوا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوا سَبِيلَ ٱلرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوا سَبِيلَ ٱلْفَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ١٩٦ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ

كَذُّبُوا بَآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ١٠٥ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَآه ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٣٩ وَٱتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ١٤٠ إِتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ١٤٨ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ صَلُّوا قَالُوا لَثِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَفْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ١٩٩ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِى أَعَدِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاجَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيدٍ يَجُرُّهُ إلَيْدٍ قَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي نَلَا تُشْبِتْ بِيَ ٱلْأَعْدَآء وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ١٥٠ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِبِينَ ١٥١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱلَّخِذُوا ٱلْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ عَضَبُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةً فِي ٱلْحَيْرِةِ ٱلدُّنْيَا وَكَذَلِكَ خَبْرِى ٱلْمُفْتَرِينَ ١٥١ وَٱلَّذِينَ عَمِلُوا "السَّيِّآتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَقَفُورٌ رَحِيمٌ اله رَلَمًّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى ٱلْعَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلْوَاجَ وَفِي نُحْتَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ غُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ١٥٠ وَآخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمْ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتُ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّاىَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا نَعَلَ ٱلسَّفَهَآءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَآءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَآءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلْفَافِرِينَ ١٥٥ وَٱكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِعِ مَنْ أَشَآء وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْء فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَّالَّذِينَ أَمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ١٥٩ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَ ٱلَّذِي يَجِهُ رَنُّهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَاةِ وَٱلْإِخْيِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَن ٱلْمُنْكُم وَلِحِلًّا لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَلِحَرَّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ

وَّالْأَغْلَالَ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَٱلَّذِينَ آمَنُوا بِعِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُوا ٱلتُّورَ ٱلَّذِى أُنْزِلَ مَعَدُ أُولَآئِكَ هُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٥٧ قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ١٥٨ أَلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيّ ٱلْأُمِّيّ ٱللَّهِينَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَٱلَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٥٩ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةً يَهْدُونَ بِٱلْحُقِّقِ وَبِعِ يَعْدِلُونَ ١٩٠ وَتَطَّعْنَاهُمُ ٱثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَن ٱضْرِبْ بِعَصَاكَ ٱلْجِمَرَ فَٱنْبَجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتٍ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٩١ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُوا هَذِهِ ٱلْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِثْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَٱدْخُلُوا ٱلْبَابَ شَجُّدًا نَفْفِر لَكُمْ خَطِئًاتِكُمْ سَنَزِيدُ ٱلْحُسِنِينَ ١٩٢ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِى قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّمَآء بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ١٩٣ وَٱسْأَلْهُمْ عَن ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْمِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِغُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ١٩٠ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١٩٥ فَلَمًّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِعِ أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوهِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَدَّابِ بَيْسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ١٩٩ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِيِّينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبَّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْم ٱلْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوِّءُ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ ١٩٧ وَتَطَّعْنَاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أُمَّا مِنْهُمُ ٱلصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِٱلْحَسَنَاتِ وَٱلسَّيِّآتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٩٨ فَعَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا

ٱلْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا ٱلْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيْفْقَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضْ مِثْلُهُ يَأْخُدُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ ٱلْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلًا تَعْقِلُونَ ١٩١ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِتَابِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ١٧٠ وَإِذْ نَتَقْنَا آلْجُبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُدُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٧١ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ١٧١ أَرْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَآ وَٰكَنَّا وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ١٧٣ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٧٠ وَٱثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ ١٧٥ وَلَوْ شِثْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ ٱلْكَلْب إِنْ تَخْبِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَرْ تَتْرُكُهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَٱقْضُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١٧٩ سَآء مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ ١٧١ مَنْ يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِى وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَائِكَ ثُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١٧٨ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ لَهُمْ عُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنْ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَاثِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَاثِكَ هُمْ ٱلْغَافِلُونَ ١٧١ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْخُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُكْدِدُونَ فِي أَسْمَآئِدٍ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٨٠ وَمِبَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِعِ يَعْدِلُونَ ١٨١ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَبُونَ ١٨٢ وَأُمْلِى لَهُمْ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ ١٨٣ أُولَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ

١٨٠ أَوَامْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِنْ شَيْء وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ ٱقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُرْمِنُونَ ١٨٥ مَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَا هَادِي لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُفْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٨٩ يَسْأَلُونَكَ عَن ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُعَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ١٨٧ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيًّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٨٨ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآء ٱللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ ٱلْقَيْبَ لَآسْتَكْثُرْتُ مِنَ ٱلْخَيْمِ وَمَا مَسَّنِيَ ٱلسُّوِّءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيمٌ وَبَشِيمٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ١٨٩ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَحَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَفَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا نَمَرَّتْ بِعِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لَثِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ١٩٠ فَلَمًّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاء فِيمًا آتَاهُمَا فَتَعَالَى ٱللَّهُ عَمًّا يُشْرِكُونَ ١٩١ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَعْلُقُ شَيْتًا وَهُمْ يُعْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ١٩٢ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَآهَ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ١٩٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ عِبَادٌ أَمْقَالُكُمْ فَٱدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٩٠ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنْ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ٱدْعُوا شُرَكَاءُكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونِ ١٩٠ إِنَّ وَلِيِّيَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى ٱلصَّالِحِينَ ١٩٩ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِدِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ١٩٧ وَإِنْ تَكْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ١٩٨ خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأَمْرٌ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَاهِلِينَ ١٩٩ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِدْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٠٠ إِنَّ

્૾૽ૺ**૽ૺ**૽૽ૺ**૽**િ~

آلَذِينَ آتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَآئِفٌ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكُّرُوا فَإِذَا لَمْ مُبْصِرُونَ ٢٠١ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ ثَمَّ لَا يُقْصِرُونَ ٢٠٠ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ تَلُوا لَوْلَا آجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَىَّ مِنْ رَبِّى هَذَا بَصَآئِمُ مِنْ وَبِيكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُومِنُونَ ٣٠٣ وَإِذَا قُرِى ٱلقُرْآنُ فَٱسْتَبِعُوا لَهُ وَيَّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُومِنُونَ ٣٠٣ وَإِذَا قُرِى ٱلقُرْآنُ فَٱسْتَبِعُوا لَهُ وَلَيْصِتُوا لَعُمَّوْمُونَ عَنْ عَرَاكُمُ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ وَأَنْصِتُوا لَعُمَّا لَهُ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْفُدُو وَٱلْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ ٱلْفَافِلِينَ ٢٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ وَنُدُنَ مِنَ ٱلْفَافِلِينَ ٢٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَنْ عَبَادَتِهِ وَيُسَتِّحُونَهُ وَلَهُ يَتُجُدُونَ عَنْ عَبَادَتِهِ وَيُسَتِّحُونَهُ وَلَهُ يَتُجُدُونَ

## سورة الانفال

مدنيّة وهي ست وسَبعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْقَالِ قُلِ ٱلْأَنْقَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ اللَّهِ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُرْمِنِينَ ٣ إِنَّمَا ٱلْمُرْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ثُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ وَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ فَكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ وَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ فَكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ وَادَتْهُمْ يُنْفِقُونَ ٣ أَلَاثِيكَ هُ لَيَوَيّلُونَ وَمِمّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ٩ أُولَائِكَ هُ اللّمُومِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتُ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَعْفِرَةٌ وَرِزْقَى كَرِيمُ ٥ كَمَا أَخْرَجَكَ أَلْمُومِنُونَ حَقًا لَهُمْ دَرَجَاتُ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَعْفِرَةٌ وَرِزْقَى كَرِيمٌ ٥ كُمَا أَخْرَجَكَ رَبِّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْخُقِ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ ٩ يُجَادِلُونَكَ فِي اللّمُ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْخُقِ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ ٩ كُمَا أَخْرَجَكَ فَى اللّمُ أَنْ يَعِدُكُمُ اللّمُ إِنْ يَعْدَلُونَ لَكُمْ وَتُودُونَ أَنَّ غَيْمَ ذَاتِ ٱلشَّوْحَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُودُونَ أَنَّ غَيْمَ ذَاتِ ٱلشَّوْحَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُودُونَ أَنَّ غَيْمَ ذَاتِ ٱلشَّوْحَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُودُونَ أَنَّ غَيْمَ ذَاتِ ٱلشَّوْحِينَ ٨ لِيُحِقَّ ٱلْخُورِينَ مَا لَكُمْ وَتُودُونَ أَنَّ غَيْمَ ذَاتِ ٱللّمُ أَنْ يُعِدَى اللّهُ أَنْ يُحِقَّى ٱلْخُورِهُ وَيَو الْخُورِهُونَ ٩ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ وَبَاللّهُ مَا لَكُمْ فَالْمَعَورِينَ مَا لَكُهُولَ الْبُولِيلَ ٱلللهُ أَنْ يُحِقَّى ٱلْخُورِهُ فَلَا لَكُمْ وَلَولَ الْبُولِيلَ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَقُولُونَ لَا لَهُ اللّهُ وَلَو كُوهَ ٱلللهُ وَلَو كُوهَ ٱلللهُ وَلَو كُوهَ ٱلللهُ وَلَو كُوهُ اللّهُ وَلَا لَاللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِيلَ وَلَوْ كُوهُ اللّهُ عَلَالِهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

~)(Q.

أَتِي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفِ مِنَ ٱلْمَلآثِكَةِ مُرْدِفِينَ ١٠ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنْ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ا إِذْ يُغَشِيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَرِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلسَّمَاهَ مَآء لِيُطَهِّرَكُمْ
 اللَّهَامَةُ مَآء لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُونِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ ١١ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَائِكَةِ أَتِّي مَعَكُمْ نَثَبِّتُوا ٱلَّذِينَ آمَنُوا سَأَلْقِي ف عُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعْبَ فَٱضْرِبُوا فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱصْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَان ٣ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١٠ ذَلِكُمْ فَكُونُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَكَابَ ٱلنَّارِ ١٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا نَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ١١ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَثِذٍ ذُبُرَهُ إِلَّا مُتَّعَرِّفًا لِقِتَالِ أَوْ مُتَعَيِّرًا إِلَى نِثَةٍ نَقَدْ بَآء بِفَضَبٍ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ١٧ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلآء حَسَنًا إِنَّ ٱللَّهَ سَبِيعْ عَلِيمٌ ١٨ ذَلِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَافِرِينَ ١٩ إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُونُوا نَعُدْ وَلَنْ تُعْنِي عَنْكُمْ فِتُنكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَوَلُّوا عَنْهُ وَأَنْهُمْ تَسْمَعُونَ ١١ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَبِعْنَا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ ٣٠ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَاتِّ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ٣٣ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْبَعَهُمْ وَلَوْ أَسْبَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ٢٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱسْتَعِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُعْيِيكُمْ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَخُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْم وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٢٥ وَٱتَّقُوا فِتْنَعَّ لَا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيكُ ٱلْعِقَابِ ٢٦ وَٱذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ

تَخَافُونَ أَنْ يَتَغَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٢٧ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨ وَآعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً وَأَنَّ ٱللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ٢٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا ٱللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّآتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ٣٠ وَإِذْ يَمْكُمُ بِكَ ٱلَّذِينَ كُفُرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَاكِرِينَ ٣١ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيمُ ٱلْأُوَّلِينَ ٣٣ وَإِذْ قَالُوا ٱللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُو ٱلْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِمْ عَلَيْنَا جِجَارَةً مِنَ ٱلسَّمَآء أَرِ ٱكْتِنَا بِعَدَابٍ أَلِيمٍ ٣٣ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ نِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ٣٠ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْخَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاوُهُ إِلَّا ٱلْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٣٠ وَمَا كَانَ صَلَوتُهُمْ عِنْكُ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآء وَتَصْدِيَةً فَذُونُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ٣٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُعْلَبُونَ ٣٧ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ٣٨ لِيَبِيزَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَبِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَاتِكَ فُمْ ٱلْخَاسِرُونَ ٣٩ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرُ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأَوَّلِينَ ٣٠ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَا ۚ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِن ٱنْتَهَوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٩ وَإِنْ تَوَلَّوْا نَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلاكُمْ نِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيمُ ا وَآعْلَمُوا أَنَّهَا غَنِيْتُمْ مِنْ شَيْء فَأَنَّ لِلَّهِ خُبُسَةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي حَرْه ٠٠ ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَامَى وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِٱللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا

عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَبْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ٣٣ إِذْ أَنْتُمْ بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصْرَى وَٱلرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدتُمْ لَآخْتَلَفْتُمْ فِي ٱلْبِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِى ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا جع الِبَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَى عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ هُ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكُهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٢٩ وَإِذْ يُرِيكُمُوعُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِى ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُوْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١٠٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِثَةً فَٱثْبُتُوا وَآذْكُورُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٨ وَأُطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَكْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوا إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ٤٩ وَلَا تَكُونُوا كَٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَّآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَّاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ٥٠ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّي جَازُّ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِئٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١٥ إِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي تُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَمَّ هَوُّلاَهَ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١٠ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْمَلَآئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوتُوا عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ٣٠ ذَلِك بِمَا تَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ مِه كَذَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَرِيُّ شَدِيكُ ٱلْعِقَابِ هِ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ٥٠ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُوا

ظَالِمِينَ ٥٠ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَاتِ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا نَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥٨ ٱلَّذِينَ عَاهَدتً مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ٥٩ فَإِمَّا تَثْقَفَتَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرَّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ ١٠ وَإِمَّا تَعَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَٱنْبِدْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآه إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآئِنِينَ ٩١ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ٩٢ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ أَلِلَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْه فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ١٣ وَإِنْ جَفَعُوا لِلسَّلْمِ فَآجْمَعُ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَعْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَك ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِى أَيَّكَكَ بِنَصْرِهِ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْقَعْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ فُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزً حَكِيمٌ ١٥ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٩٩ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرْضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَعْلِبُوا مِاتَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِاتَةٌ يَعْلِبُوا أَلْفًا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ تَوْمْ لَا يَفْقَهُونَ ١٧ أَلْآنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَعْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَعْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ١٨ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٩٩ لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذَتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠ فَكُلُوا مِمًّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١١ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ ٱلْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي تُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أَخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٧ وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَك فَقَدْ خَانُوا آللَّة مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٣٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَائِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءَ بَعْضِ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلاَيَتِهِمْ مِنْ شَيْه حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ ٱسْتَنْصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْمُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاثًى وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيمٌ عَه وَٱلْذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أُولِيَآءَ بَعْضِ إلا يَعْمَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةً فِي ٱلْأَرْضِ وَفَسَاذُ كَبِيمٌ هِ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَاثِكَ ثُمْ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَعْفِرَةً فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا وَجَاهَدُوا وَبَاكُمْ وَرُونَ وَنَصَرُوا أُولَاثِكَ ثُمْ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَعْفِرَةً فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَاثِكَ ثُمْ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَعْفِرَةً فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَاثِكَ ثُوا أُولُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولُى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِ مَنْ مُؤْمِنُونَ عَلَيْمٌ فَيْ وَلَاقًا لَهُمْ مَعْفُمُ أُولُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولًى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكَلِي شَيْهُمْ عَلِيمٌ

## سورة التوبع ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّه

مُدنيَّة رهي مَاثَة وثَلْثون آية

ا بَرَآءَ أَنْ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَاهَدَتُمْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٢ فَسِيعُوا فِ ٱلْأَرْفِ أَرْبَعَةَ أَشْهُم وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْمُ مُعْفِرِى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُعْزِى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُعْزِى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُعْزِى ٱللَّهِ وَأَنْ اللَّهَ بَرِئً مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْمُ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُعْرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ عَ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَاهَدَتُمْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْفُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يَظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْفُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يَظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَمْدَهُمْ إِلَى مُدْتِهِمْ إِلَى مُدْتِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ هَ فَإِذَا ٱنْسَلَعَ ٱلْأَشْهُمُ ٱلْخُرُمُ فَاتُنْكُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَآفَعُدُوا لَهُمْ كُلُّ فَاتُنْلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَّتُمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَآحُصُرُوهُمْ وَآفَعُدُوا لَهُمْ كُلُّ فَاتُنْلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَّتُمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَآحُصُورُهُمْ وَآفَعُدُوا لَهُمْ كُلُّ فَاتُنْلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَّتُهُمْ وَخُدُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَآخُعُدُوا لَهُمْ كُلُّ

مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَآتَوُا ٱلرَّكُوةَ فَحَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّة غَفُورٌ رَحِيمٌ. ٩ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِقُهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ٧ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ ٱللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَاهَدتُمْ عِنْدَ ٱلْمَاجِدِ ٱلْحَرَامِ نَمَا ٱسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ٨ كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْفُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ فِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ٩ إِشْتَرَوا بِآيَاتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَآء مَا كَانُوا يَعْبَلُونَ ١٠ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُرِّمِنِ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَائِكَ هُمْ ٱلْمُعْتَكُونَ اا فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَآتَوُا ٱلزَّكُوةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١١ وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ نَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ١٣ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَبُّوا بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُمْ بَدَرُّكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَغْشَوْنَهُمْ فَٱللَّهُ أَحَقً أَنْ تَغْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١٠ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُغْزِعِ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ١٥ وَيُدْهِبْ غَيْظ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٦ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُعْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٧ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِكَ ٱللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِٱلْكُفْرِ أُولَاَثِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِ فُمْ خَالِدُونَ ١٨ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ آمَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوةَ وَآتَى ٱلزَّكُوةَ وَلَمْ يَغْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أُولَائِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ١٩ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَاجِ وَعِمَارَةَ ٱلْمَعْجِدِ ٱلْخَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدى

ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ٢٠ أَلَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ ٱللَّهِ وَأُولَاثِكَ ثُمُ ٱلْفَالِّرُونَ ١١ يُبَشِّرُهُ ۚ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةِ مِنْهُ وَرِضْوَانِ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ ٣٠ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ ٱللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ٢٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَآءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَآء إِن ٱسْتَحَبُّوا ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَاثِكَ هُمْ ٱلطَّالِمُونَ ٢٠ قُلْ إِنْ كَانَ آبَآوُكُمْ وَأَبْنَآوُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبُّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِةِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ١٥ لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ رَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُم ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُمْ مُدْبِرِينَ ٢٩ ثُمَّ أَنْزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَقَرُوا وَذَلِكَ جَزَآء ٱلْكَافِرِينَ ٢٧ ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَآءُ وَّاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٢٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ فَلَا يَقْرَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْخَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَآء إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٢٩ قَاتِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُرُّمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ وَلَا يُعَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحُقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا ٱلْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٣٠ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرٌ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَى ٱلْمَسِمِعُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِمٍمْ يُضَاهِبُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّى يُؤْقَكُونَ ٣١ إِنَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيمَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَةَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٣٣ يُريدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ ٱللَّهِ

بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِةَ ٱلْكَافِرُونَ ٣٣ هُوَ ٱلَّذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِاللَّهُ كَى وَدِينِ ٱلْحَقِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرةَ ٱلْمُشْرِكُونَ ٣٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ ٱلتَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي شَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣٠ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِ نَارِ جَهَنَّمَ نَتُكُوى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَهُونُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ٣٦ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشَّهُورِ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا في كِتَابِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ خُرُمٌ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ فَلَا تَطْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَانَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَانَّةً وَآعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ٣٧ إِنَّمَا ٱلنَّسِيقُ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِ يَضِلُّ بِعِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُجِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوٓء أَعْمَالِهِمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ٣٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ آنْفِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ إِثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْفِ أَرَضِيتُمْ بِالْخَيَرةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ ٱلْحَيَرةِ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ٣٩ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ٢٠ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمًا فِي ٱلْفَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِةِ لَا تَخْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَل ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلسُّفْلَى وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِيَ ٱلْعُلْيَا وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١٦ إِنْفِرُوا خِفَانًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۴٢ لَوْ كَانَ عَرَضًا قريبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَا تَبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ ٱلشَّقَّة رَسَيَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَحَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ

إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ٣٣ عَفَا ٱللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَكَعُوا رَتَعْلَمَ ٱلْكَانِبِينَ ٢٠ لَا يَسْتَأْنِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَرْمِ ٱلْآخِمِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَّقِينَ ٥٠ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَرْمِ ٱلْآخِمِ وَٱرْتَابَتْ تُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدُّدُونَ ٢٩ وَلَوْ أَرَادُوا ٱلْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ ٱللَّهُ ٱنْبِعَاتَهُمْ نَتَبَّطَهُمْ وَقِيلُ ٱقْعُدُوا مَعَ ٱلْقَاعِدِينَ ١٠٠ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمْ ٱلْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلطَّالِمِينَ ٨٠ لَقَدِ ٱبْتَعَوُا ٱلْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّى جَآء ٱلْحُقَّ وَظَهَمَ أَمْمُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ ٩٩ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ٱتُّكَنَّ لِي وَلا تَفْتِنِّي أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَهُعِيطَةٌ بِٱلْكَافِرِينَ •ه إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ رَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةً يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ اه قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٥ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى ٱلْخُسْنَيَيْنِ وَغَنْ نَتَرَبُّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ ٱللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ ٣٠ قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمٌ إِنَّكُمْ كُنْتُمٌ قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِةِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ه فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ٥٩ وَيَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِتَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَفُونَ ٥٠ لَوْ يَجِدُونَ مَكْجَأً أَوْ مَفَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلُّوا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْحُونَ ٨٥ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْظُوا مِنْهَا رَضُوا رَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا ثُمْ يَخْعُطُونَ

٥٥ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا ٱللَّهُ سَيُوَّتِينَا ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَاغِبُونَ ٩٠ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآه وَّالْمَسَاكِينِ وَّالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَّالْمُوَّلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْفَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١١ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْدُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنَّ قُلْ أَذُن خَيْمٍ لَكُمْ يُؤْمِن بِٱللَّهِ وَيُؤْمِن لِلْمُؤْمِنِينَ ١٢ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٣ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ١٠٠ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ ٱلْخِزْىُ ٱلْعَظِيمُ ١٥ يَحْذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّثُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ ٱسْتَهْزِرًا إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ ٩٩ وَلَثِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا خَعُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبْاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزُونَ ٩٧ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَآئِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِقَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ١٨ أَلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنْكَمِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا ٱللَّهَ نَنَسِيَهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ أَمُ ٱلْفَاسِقُونَ ٩٦ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمً ٧٠ كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَٱسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَائِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُولَائِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١١ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَقَهُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِيمَ وَأَهْجَابِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَنْهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٧٣ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ

أَوْلِيَا ۚ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَمِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَاثِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٧٣ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنِ وَرِضْوَانْ مِنَ ٱللَّهِ أَكْبَمُ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ٣٠ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَاهِدٍ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيمُ ٥٠ يَخْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَبُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَبُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُم ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَدِّبْهُمُ ٱللَّهُ عَدَابًا أَلِيمًا فِي ٱلكُنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ وَلِيّ وَلَا نَصِيمِ ٢٩ ومِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ ٱللَّهَ لَثِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَى وَلَنَكُونَى مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٧٧ فَلَمًّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ٧٨ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي تُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ ٧٩ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَخَجْوَاهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ٨٠ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّرِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَهْ خُرُونَ مِنْهُمْ كَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٨ إِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ٨٣ فَرجَ ٱلْحُقَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكُرفُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ رَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي ٱلْخُرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدٌ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ١٣ فَلْيَغْتَكُوا تَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَآءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٨٠ فَإِنْ رَجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآتِفَةٍ مِنْهُمْ فَأَسْتَأَنَنُوكَ لِكُنُورِجِ فَقُلْ لَنْ تَعْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَٱتَّعُدُوا مَعَ

ٱلْخَالِفِينَ ٥٨ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ٨٩ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَانُهُمْ إِنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَنْ يُعَدِّبَهُمْ بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ٨٧ رَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِةِ ٱسْتَأْذَنَكَ أُولُوا ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ ٱلْقَاعِدِينَ ٨٨ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ ٱلْخُوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى تُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ٨٩ لَكِن ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَاثِكَ لَهُمْ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُولَاثِكَ ثُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٩٠ أَعَدَ ٱللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١١ وَجَآء ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٣ لَيْسَ عَلَى ٱلضَّعَفَآء وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَى وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَّجٌ إِذَا نَعَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى ٱلْحُسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٠ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَعْمِلَهُمْ كُلْتَ لَا أَجِهُ مَا أَحْمِلْكُمْ عَلَيْةِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفْعُض مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَدًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ٩٠ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّدِينِ يَسْتَأْذِنُونَك رَهُمْ أَغْنِيَا ۗ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَيَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُوِّمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ ٱلْفَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٩٩ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رجْسُ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَآءَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٩٠ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ١٨ أَلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلًّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ

جزء ١١

حَكِيمٌ ٩٩ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَعْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ ٱلدُّوٓآئِرَ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ ٱلسَّوْء وَٱللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٠ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ ٱللَّهِ وَصَلَوَاتِ ٱلرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا تُرْبَعً لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٠١ وَٱلسَّابِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ رَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠١ وَمِثَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنْعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْن ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ١٠٣ وَآخَرُونَ ٱعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٠٠ خُذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَاتِكَ سَكَنْ لَهُمْ وَٱللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ مِن أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِةِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٩ وَقُلِ ٱعْمَلُوا فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٧ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْمِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠٨ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مَشْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا ٱلْخُسْنَى وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١٠٩ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبِّدًا لَمَهْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقْرَى مِنْ أُولِ يَوْمِ أُحَقَّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ لِحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّقِرِينَ ١١٠ أَنْمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَانِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُبٍ هَارٍ فَأَنْهَارَ بِهِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ وَٱللَّهُ لاَ يَهْدى ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ١١١ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمْ ٱلَّذِى بَنَوْا رِيبَةً فِي تُلُوبِهِمْ إلَّا

أَنْ تَقَطَّعَ غُلُوبُهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١١٢ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَى مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجُنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْرَاةِ وَٱلْإِنْجِيلِ وَٱلْقُوْآنِ وَمَنْ أَوْتَى بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُمْ بِعِ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١١٣ أَلتَّآيُّبُونَ ٱلْعَابِدُونَ ٱلْخَامِدُونَ ٱلسَّآئِحُونَ ٱلرَّاكِعُونَ ٱلسَّاجِدُونَ ٱلْآمِرُونَ بِٱلْمَعْرُونِ وَّالنَّاهُونَ عَن ٱلْمُنْكُم وَٱلْخَافِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّعِ وَبَشِّم ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٠ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَحْدَابُ ٱلْجِيمِ ١١٥ وَمَا كَانَ ٱسْتِفْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِكَةٍ وَعَكَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَكُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأً مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأَوَّاهُ حَلِيمٌ ١١٩ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ١١٧ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْفِ يُحْيِى وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ١١٨ لَقَدْ تَابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَانَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَزُّفْ رَحِيمٌ ١١٩ وَعَلَى ٱلثَّلَثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَكْجَأً مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٦٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَكُونُوا مَعَ ٱلصَّادِقِينَ ١٦١ مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ أَنْ يَتَعَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَا ۚ وَلَا نَصَبُ وَلَا تَخْمَصَةً فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَوُّونَ مَوْطِئًا يَفِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُرٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلْ صَالِحٌ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُعْسِنِينَ ١٢٢ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَفِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ

وَادِيًا إِلّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيهُمُ ٱللّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لِمَا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً فَلَوْلا نَقَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآئِقَةً لِيَتَقَقَّهُوا فِي الْكِينِ وَلِبُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ١٢٠ يَا أَيُهَا اللّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا ٱلَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ فِلْطَةً وَاعْلَمُوا اللّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا ٱلَّذِينَ اللّهُ مَعَ ٱلْمُثَقِينَ ١٦٠ وَإِذَا مَا أَنْزِلْتُ سُورَةً فَيِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ وَانَتُهُ أَنَّ ٱللّهُ مَعَ ٱللّهُ مَعَ ٱللّهُ مَعَ ٱللّهُ مَعَ ٱللّهُ مَعَ الْمُثَاثِقِينَ آمَنُوا فَرَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ١٣١ وَإَمَّا اللّهُ مِنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ وَانَتُهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَلا مُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَرُونَ وَلا مُونَ اللّهُ لَا إِنّهُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيطٌ عَلَيْكُمْ فِاللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ عَرَيلُ عَلْمَ مَا اللّهُ لَا إِلّهُ اللّهُ هُو عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُو اللّهُ عَلَيلُمُ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيطُ عَلَيكُمْ فِاللّهُومُ اللّهُ لَا إِلّهُ اللّهُ هُو عَلَيْهِ تَوَكَلْتُهُمْ وَقُولًا لَكُولُ اللّهُ لَا إِلَهُ إِلّا هُو عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُولَ وَمُؤْلُولًا لَهُمْ قَوْمُ لَا يَقُومُونَ ١٩٤٤ لَا أَيُهُمْ عَرْيلُ عَلَى اللّهُ لَا إِلّهُ إِلّا هُو عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُولَ وَمُولًا فَيلًا حَسْمِى ٱللّهُ لَا إِلّهَ إِلّا هُو عَلَيْهِ تَوكَلّمُ لِللّهُ لَا إِلّهُ اللّهُ هُو عَلَيْهِ تَوكَلّمُ لَلْ أَلْهُ وَا عَلَيْهُمْ وَلَا اللّهُ لَا إِلّهُ اللّهُ هُو عَلَيْهُ وَكَالَمُ وَكُلُولُ اللّهُ لَا إِلّهُ اللّهُ هُو عَلَيْهِ تَوكَالًا فَكُلْ مَسْمِى اللّهُ لَا إِلّهُ إِلّهُ هُو عَلَيْهِ تَوكَلًا مَا أَنْهُلُ حَسْمِى اللّهُ لَا إِلّهُ إِلّا هُو عَلَيْهِ تَوكَلّمُ لَا اللّهُ لَا إِلَهُ الْمُؤْمُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهِ تَوكَالًا فَاللّهُ لَا إِلَهُ الْمُؤْمِ عَلَيْهُ وَاللّهُ لَا إِلَا اللّهُ لَا إِلهُ عَلَيْهُ وَعَلَامُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا إِلَا اللّهُ اللّهُ



علية السلام مَكْيَة وهي مائة وتسع آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحُكِيمِ الْكَانِ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلِ
 مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّمِ اللَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ
 قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِمْ مُبِينٌ الْمَانِ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
 رَاّلُأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ السَّتَوى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ

بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ \* إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَبِيعًا وَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَرُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَبِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ ه هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّبْسَ ضِيَآءَ وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّى يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٩ إِنَّ فِي آخْتِلَافِ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَّالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ ٧ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُوا بِٱلْخَيَوةِ ٱلكُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّوا بِهَا وَٱلَّذِينَ أُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ ٨ أُولَاثِكَ مَأْوَاهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرى مِنْ تَعْتِهِمْ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ١٠ دَعْوَاهُمْ نِيهَا سُبْحَانَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ١١ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَن ٱلْخَبْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ا وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرِّ ٱسْتِجْهَالَهُمْ بِٱلْخَيْمِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَكَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا فِي طُفْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ٣٠ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنْسَانَ ٱلضَّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآئِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَمَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٥ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَاتِكَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ١٩ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا ٱثْتِ بِقُرْآنِ غَيْمِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَآه نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى الِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١١ قُلْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا تَلَوْنُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِعِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٨ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّه

كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِخِ ٱلْمُعْرِمُونَ ١٩ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوُّلآهَ شُفَعَآوُنَا عِنْدَ ٱللَّهِ قُلْ أَعْتَبِتُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ٢٠ وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَالْخُتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ١١ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا ٱلْفَيْبُ لِلَّهِ فَٱنْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُنْتَظِرِينَ ٣٦ وَإِذَا أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكُرٌّ فِي آيَاتِنَا قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْنُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ٢٣ هُوَ ٱلَّذِى يُسَيِّرُكُمْ فِي ٱلْبَرّ وَٱلْبَحْر حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيمٍ طَيِّبَةٍ وَنَرِحُوا بِهَا جَآءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَان وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا ٱللَّهَ مُعْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَثِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ٢٠ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا فُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِفَيْمٍ ٱلْحَقِّى يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ ٱلْحُيْرِةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٣٥ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحُيَوةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآه أَنْزَلْنَاهُ مِنَ ٱلسَّمَآه فَٱخْتَلَطَ بِعِ نَبَاتُ ٱلأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَكَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتْ وَظَّنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَفْنَ بِٱلْأَمْسِ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَرْمِ يَتَفَكَّرُونَ ٢٦ وَٱللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَنْ يَشَآء إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٢٧ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْخُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَمْ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَاثِكَ أَعْجَابُ ٱلْجُنَّةِ ثُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٨ وَٱلَّذِينَ كَسَبُوا ٱلسَّيِّآتِ جَزَآء سَيِّئَةٍ بِبِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ ٱللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَاثِكَ أَحْكَابُ آلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٩ وَيَوْمَ فَخْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ

أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَارُّكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَارُّهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ٣٠ فَكَفَى بَّاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَفَائِلِينَ ١٦ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى ٱللَّهِ مَوْلاهُمْ ٱلْحُقّ رَضَلَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٣٣ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآء وَٱلْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ ٱلسَّبْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَمَنْ يُغْرِجُ ٱلْخَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُعْرِجُ ٱلْمَيَّتَ مِنَ ٱلْخَيّ وَمَنْ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٣٣ فَذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَهَا ذَا بَعْدَ ٱلْحَقِي إِلَّا ٱلصَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ٣٣ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٣٥ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَنْ يَبْدَوُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ ٱللَّهُ يَبْدَوُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى قُوْنَكُونَ ٣٩ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَنْ يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِكُوِّقِ أَنْهَنْ يَهْدِي إِلَى ٱلْحُقِّي أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَهَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ٣٧ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْتًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ٣٨ وَمَا كَانَ هَذَا ٱلْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُون ٱللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٣٩ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِةٍ وَٱدْعُوا مَنِ ٱسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٠٠ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْبِيلُهُ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاتِبَةً ٱلطَّالِمِينَ ١٩ وَمِنْهُمْ مَنْ يُومِنُ بِعِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُومِنُ بِعِ وَرَبَّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ٣٦ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِى وَلَكُمْ عَمَلَكُمْ أَتْتُمْ بَرِثُونَ مِبًّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيٌّ مِمَّا تَعْمَلُونَ ٣٣ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَبِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْبِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَغْقِلُونَ جُم وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِى ٱلْعُمْىَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ وَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

٣٩ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَنُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِمَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَآء ٱللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ٢٠ وَإِمَّا نُرِيَّنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَتَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ٨٠ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَآء رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُطْلَبُونَ ١٩ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٥٠ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا رَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ إِذَا جَآء أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ١٥ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتَا أَوْ نَهَارًا مَا ذَا يَسْتَهِيلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠ أَثُمَّ إِذَا مَا رَقَعَ آمَنْتُمْ بِعِ ٱلْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِعِ تَسْتَكْجِلُونَ ٣٠ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوتُوا عَذَابَ ٱلْخُلْدِ هَلْ نُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ مِه وَيَسْتَنْبِثُونَكَ أَحَقَّى هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ هُ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَاَّفْتَكَتْ بِعِ وَأَسَرُّوا ٱلنَّدَامَةَ لَمًّا رَأَوْا ٱلْعَذَابَ وَتُضِيَ بَيْنَهُمْ بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ٥٩ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّى وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٥٠ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٨٠ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُمْ مَوْعِظَةً مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَآه لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ٥٩ قُلْ بِفَصْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ٩٠ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقِ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا ثُلُ أَللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ١١ وَمَا ظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ١٣ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا تَعْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُغِيضُونَ فِيعِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآء وَلَا أَصْفَرَ مِنْ ذَلِك وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي

كِتَابٍ مُبِينِ ٣٠ أَلَا إِنَّ أُولِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ٩٠ أَلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ١٠ لَهُمُ ٱلْبُشْرَى فِي ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكُلِمَاتِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْقَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ٩٦ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ ٱلْعِرَّةَ لِلَّهِ جَبِيعًا هُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٧ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْفِى وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاء إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلطَّنَّ وَإِنْ ثُمْ إِلَّا يَغْرُصُونَ ١٨ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيعِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَسْبَغُونَ ٩٩ قَالُوا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ ٱلْقَنِيُّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانِ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٠ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ١١ مَتَاعٌ فِي ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَدَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ١٧ وَٱقْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأً نُوجٍ إِنْ قَالَ لِقَوْمِعِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبْرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِى وَتَذْكِيرِى بِآيَاتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَرَكِّلْتُ فَأَجْبِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ ٱتْضُوا إِلَّ وَلَا تُنْظِرُونِ ٣٠ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَهَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْمِ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٥ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَاثِكَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُنْذَرِينَ ٥٠ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِةِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَارُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُومِّنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِعِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوب ٱلْمُعْتَدِينَ ٧٩ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَرُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَثِهِ بِآيَاتِنَا فَالسَّتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ٧٧ فَلَمَّا جَآءَهُمْ ٱلْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَحِمْرٌ مُبِينٌ ١٨ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُعْلِمُ ٱلسَّاحِرُونَ ٧٩ قَالُوا أَجِثْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَبًّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَآء فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ١٠ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱثْنُونِي بِكُلِّ سَاحِمٍ عَلِيمٍ فَلَمَّا جَآء ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى ٱلْقُوا مَا. أَنْتُمْ مُلْقُونَ ١٨ فَلَمًّا أَلْقُوا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِدِ ٱلجِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِمُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٨ وَنِجِقٌ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرة ٱلْحُجُومُونَ ٨٣ فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةً مِنْ قَوْمِةٍ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ رَمَلَتِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ١٠٠ وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ م فَقَالُوا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَرْمِ ٱلطَّالِمِينَ ١٩ وَلَجَّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ١٨ وَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيةِ أَنْ تَبَرُّ القَوْمِكُمَا بِيِصْرَ بُيُوتًا وَٱجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ ٨٨ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي ٱلْخَيَوةِ ٱلكُّنْيَا رَبَّنَا لِيَضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَى تُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ٨٩ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَٱسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانَ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ٩٠ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَآئِلَ ٱلْبَعْمَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَفْيًا وَعَدُوا حَتَّى إِذَا أَدّْرَكُهُ ٱلْفَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱلَّذِي آمَنَتْ بِعِ بَنُوا إِسْرَآئِلَ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١١ أَلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٣ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَكَدِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ ٣٠ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَآثِلَ مُبَوًّا صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ ٱلطَّيْبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُوا حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ نِيمَا كَانُوا نِيةِ يَعْتَلِفُونَ ١٠ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَدٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَرُنَ ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءك ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُنْتَرِينَ ٥٠ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا

بِآيَاتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٩٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ٧٠ وَلَوْ جَآءَتُهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ٨٠ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَبًّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخُرْيِ فِي ٱلْخُنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ ٩٩ وَلَوْ شَآء رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكُرهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ١٠٠٠ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُوْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ١٠١ قُلِ ٱنْظُرُوا مَا ذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُعْنِى ٱلْآيَاتُ وَٱللَّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٦ نَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلُوا مِنْ تَبْلِهِمْ قُلْ فَٱنْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُنْتَظِرِينَ ١٠٣ ثُمَّ نُخَتِّى رُسُلنَا وَٱلَّذِينَ آمَنُوا كَذَٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجٍ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠٠ قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَدٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَقَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٥ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٩ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ١٠٧ وَإِنْ يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضْمْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ رَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْمٍ فَلَا رَادَّ لِفَصْلِةِ يُصِيبُ بِةِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ ٱلْفَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٨ قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ ٱهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِتَفْسِعِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ١٠٩ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَٱصْبِرْ حَتَّى يَعْكُمَ ٱللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَاكِينَ



## مكَية وهى مائة وثلث وعشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا آلَم كِتَابُ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيمٍ ٢ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَيْهِ إِلَا ٱللَّهَ إِنَّنِى لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ٣ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى وَيُوْتِ كُلَّ ذِى فَصْلِ فَصْلَهُ وَإِنْ تَوَلُّوا فَيَتِعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى وَيُوْتِ كُلَّ ذِى فَصْلِ فَصْلَهُ وَإِنْ تَوَلُّوا فَيَتِعْكُمْ مَتَاعًا عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيمٍ ع إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعْكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِ فَإِينَ الْخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيمٍ ع إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعْكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِ شَيْءً فَوا مِنْهُ أَلَا حِينَ ٢ يَسْتَغْشُونَ شَيْءٌ فَوا مِنْهُ أَلَا حِينَ ٢ يَسْتَغْشُونَ مَنَا يُعْلِنُونَ مُدُورَهُمْ لِيَسْتَغْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ ٢ يَسْتَغْشُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ٧ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ وَمَا يُعْلِنُونَ ٧ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُور

مُ مُمَا مِنْ دُابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا رَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ 4 وَهُوَ الَّذِى حَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَآهِ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ١٠ وَلَئِنْ قُلْتَ سِتَّةِ أَيَّامٍ مَعْمُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلّا بِعِمْ مُبِينُ الْكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلّا بِعِمْ مُبِينُ الْكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ اللّهِ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَ مَا يَعْبِسُهُ أَلا يَوْمَ يَأْتِي اللّهَ اللّهُ لَكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَعْفُولًا وَأَجْرُ كَبِيمُ مَا كُولُوا لَوْلا أَنْول عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى كُولُوا لَولا أَلْكُ وَمَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى كُولُوا لَولا أَنْول عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى كُلّ هَى وَكِيلُ اللّهُ عَلَى كُلّ هَى وَكِيلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى كُلّ هَى وَكِيلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى كُلّ هَى وَكِيلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى كُلّ هَى وَكِيلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى كُلّ هَى الْمُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى كُلّ هَى اللّهُ عَلَى كُلّ هَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى كُلّ هَى الْمُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى كُلّ هَى اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ

جزء ١٢

مِنْ دُونِ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٧ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْنُمْ مُسْلِمُونَ ١٨ مَنْ كَانَ يُريدُ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ 19 أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠ أُفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدُ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَآئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكُفُرْ بِهِ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ ٱلْخَقُّ مِنْ رَبِّك وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ١٦ وَمَنْ أَظْلَمُ مِبَّنِ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أُولَائِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ قَوُّلَاهَ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلطَّالِمِينَ ٢٢ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِٱلْآخِرَةِ فُمْ كَافِرُونَ أُولَآئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبَّصِرُونَ ٣٣ أُولَآثِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٢٠ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ ثُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ٢٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَائِكَ أَحْجَابُ ٱلْجُنَّةِ ثُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٩ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَى وَٱلْأَصْمِ وَٱلْبَصِيمِ وَٱلسِّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكُّرُونَ ٢٠ وَلَقَدٌ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ٢٨ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ٢٩ نَقَالَ ٱلْمَلأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُ أَرَادِلْنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَصْلِ بَلْ نَظُنَّكُمْ كَاذِبِينَ ٣٠ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّى وَآتَانِي رَحْبَةً مِنْ عِنْدِهِ نَعْبِيَتْ عَلَيْكُمْ أَنْلُومُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ ٣١ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْدِ

مَالًا إِنْ أَجْرِىَ إِلًّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاتُوا رَبِّهِمْ وَلَكِتِي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ٣٣ وَيَا قَوْمٍ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ ٣٣ وَلَا أَتُولُ لَكُمْ عِنْدِى خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْفَيْبَ وَلَا أَثُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَثُولُ لِلَّذِينَ تَرْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمْ ٱللَّهُ خَيْرًا أَللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَمِنَ ٱلطَّالِمِينَ ٣٠ قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٣٠ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ ٱللَّهُ إِنْ شَآء وَمَا أَنْتُمْ بِمُغْجِزِينَ ٣٩ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُعْجِي إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنْعَمَ لَكُمْ إِنْ كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُفْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٣٧ أَمْ يَقُولُونَ ٱنْتَرَاهُ قُلْ إِنِ ٱنْتَرَيْتُهُ نَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِي مِبَّا تُجْرِمُونَ ٣٨ وَأُوحِيَ إِلَى نُوجٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَكِسْ بِهَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ٣٩ وَآصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُعْرَفُونَ ١٠ وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرٌّ عَلَيْدِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٩ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُعْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ٢٦ حَتَّى إِذَا جَآءً أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ تُلْنَا ٱحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْن ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْدِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ٣٣ وَقَالَ ٱرْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ ٱللَّهِ تَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ جَمْ وَهِي تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجِ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوخٌ آَبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَا بُنَيَّ ٱرْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ ٱلْكَافِرِينَ وَم قَالَ سَآوِى إِلَى جَبَلِ يَعْصِمْنِي مِنَ ٱلْمَآء قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُعْرَقِينَ ۴٩ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ٱبْلَعِي مَآءِكِ وَيَا سَمَآءَ أَقْلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءَ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَّاسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ٣٧ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ

فَقَالَ رَبِ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكُمُ ٱلْحَاكِيِينَ ٨٠ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِ عِلْمٌ إِتِي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ ٱلْجُمَاهِلِينَ ٢٩ قَالَ رَبِّ إِتِي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِدِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَبْنِي أَكُنْ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٥٠ قِيلَ يَا نُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمِّم مِنَّنْ مَعَكَ وَأُمَمْ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَبَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٥ تِلْكَ مِنْ أَنْبَآهُ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا تَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَأَصْبِمْ إِنَّ ٱلْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ١٥ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ١٠٠ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْدِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱلَّذِى فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ مِهُ وَيَا قَوْمِ ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا هه وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى تُوتِكُمْ وَلَا تَتَوَلُّوا مُجْرِمِينَ ٩٥ قَالُوا يَا هُوهُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ٧٥ إِنْ نَقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوْه قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ آللَّهَ وَآشْهَدُوا أَنِّي بَرِئٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ٨٠ مِنْ دُونِدِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ ٩٥ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذْ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٠٠ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِعِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَغْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْء حَفِيظٌ ١١ وَلَبًّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ١٢ وَتِلْكَ عَادٌ جَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوا رُسُلَهُ وَٱتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارِ عَنِيدٍ ٣٣ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودٍ ٩٠ وَإِلَى ثَهُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ آعْبُهُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ

إِلَّه غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي تَرِيبٌ مُجِيبٌ ١٥ قَالُوا يَا صَالِمُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُكَ مَا يَعْبُكُ آبَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَدٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ٩٩ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْنُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنَهُ فَمَا تَنِيكُونَنِي غَيْمَ تَخْسِيم ٧٧ وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَبَسُّوهَا بِسُو فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ تَرِيبٌ ٨٨ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدُ غَيْرُ مَكْذُوبِ ٩٦ فَلَمًّا جَآءً أَمْرُنَا كَجَّيْنَا صَالِحًا وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَثِدْ إِنَّ رَبَّكَ هُو ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ ١٠ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِبِينَ ١١ كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ ١٧ وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلْنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَآء بِعِيْلِ حَنِيذٍ ٣٠ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَرْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَغَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ٧٠ وَٱمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَعَجِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِنْهَقَ وَمِنْ وَرَآم إِنْهَقَ يَعْفُوبَ ٧٠ قَالَتْ يَا رَيْلَتَى أَأَلِهُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْعًا إِنَّ هَذَا لَشَيْء عَجِيبٌ ٧٩ قَالُوا أَتَجْعَبِينَ مِنْ أَمْمِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ تَجِيدٌ ٧٧ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهُ مُنِيبٌ ١٨ يَا إِبْرَهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَآءً أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ١٩ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِي عِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ١٠ وَجَآءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْدِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ ٱلسَّيّاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَوُلآه بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَمُ لَكُمْ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَلَا تُخْرُون فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلَّ رَشِيكً

١٨ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ١٢ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِى إِلَى رُكْنِ شَدِيدٍ ١٣ قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْمِ بِأَهْلِكَ بِقِطْع مِنَ ٱللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدْ إِلَّا آمْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصَّبْحُ أَلَيْسَ ٱلصَّبْحُ بِقَريبٍ ٨٠ فَلَمَّا جَآءً أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا جَارَةً مِنْ سِجِيلٍ مَنْضُودٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلطَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ مَه وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا تَوْمِ آعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا ٱلْبِكْيَالَ وَٱلْبِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِغَيْمِ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ ٨٩ وَيَا قَوْمِ أُوْفُوا ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تَبْحُسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْتَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١٨ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٨٨ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيطٍ ١٩ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلُوتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَآوُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَآءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْخَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ 4٠ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْنُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا رَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاجَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُفِيبُ ١١ وَيَا قَرْم لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِعٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ ١٦ وَٱسْتَفْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْدِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ١٣ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِبًّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَحَبْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ١٠ قَالَ يَا تَوْمِ أَرَهْطِي أُعَوُّ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱللَّهِ وَآتَّخَذَتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ نُحِيطً ٥٠ وَيَا قَوْمِ ٱعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلْ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٩ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُغْرِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذَبٌ وَٱرْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ١٥ وَلَمَّا جَآء أَمْرُنَا

نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَهُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ٩٨ كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ ٩٩ وَلَقَدْ أُرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانِ مُبِينِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِدِ فَأَتَّبَعُوا أَمْرَ نِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ نِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ أَنْ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَأَرْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ١٠١ وَأُثْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ بِئُسَ ٱلرِّفْدُ ٱلْمَرْفُودُ ١٠٢ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآهُ ٱلْقُرَى نَفْضُهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ١٠٣ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ شَيْءَ لَمَّا جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْمَ تَتْبِيبٍ ١٠٠ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمْ شَدِيدٌ ١٠٥ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ تَجْهُوعْ لَهُ ٱلنَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ١٠٩ وَمَا نُوِّخِرُهُ إِلَّا لِأَجَلِ مَعْدُودٍ ١٠٧ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ١٠٨ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُوا فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ١٠٩ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآء رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالًا لِمَا يُرِيدُ ١١٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سَعِدُوا فَفِي ٱلْجُنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآء رَبُّكَ عَطَآء غَيْرَ عَجْدُودٍ ١١١ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هَوُّلآء مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَآرُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَقُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ ١١٢ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِي بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِيبٍ ١١٣ وَإِنَّ كُلًّا لَبَّا لَيُوقِيَنَّهُمْ رَبُّك أَعْمَالُهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١١٦ قَالْسَتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْفَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١١٥ وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ١١٩ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوةَ طَرَفَي ٱلنَّهَار

وَزُلْفًا مِنَ ٱللَّيْلِ إِنَّ ٱلْخُسَنَاتِ يُدْهِبْنَ ٱلسَّيِآتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ الله وَاصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْمَ ٱلْمُحْسِنِينَ الله فَلَوْلا كَانَ مِنَ ٱلْفُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِبْنُ أَجْيْنَا مِنْهُمْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِبْنُ أَجْيْنَا مِنْهُمْ وَأَقْبُمُ الْمُولِ بَقِيمَ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ الله وَمَا كَانَ رَبَّكَ لِيُهْلِكَ الله وَالله مَا أَثْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ الله وَمَا كَانَ رَبَّكَ لِيهُ لِكَ الله وَلَا يَوْلُونَ يَطُلُم وَأَهُلُهَا مُصْلِحُونَ ١١١ وَلَوْ شَآءَ رَبَّكَ جَنَفَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبَّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَبَّتْ كَلِمَةً وَرَبِكَ وَلَاللهِ أَجْبَعِينَ ١٢١ وَكُلًّا نَقْصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآهُ اللهُ وَلَا يَوْلُونَ وَإِلَنَاسِ أَجْبَعِينَ ١٢١ وَكُلًّا نَقْصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآهُ الله وَلَا لَكُلًا نَقْصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآهُ الله وَلَا لَكُولُكُ وَجَآءَكَ فِي هَذِهِ ٱلْخَتَّى وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَلُولُكِ مَلَوْنَ وَالنَّاسِ أَجْبَعِينَ ١٢١ وَكُلًّا نَقْصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاهُ اللهُونَ وَالنَّاسِ أَجْبَعِينَ ١٢١ وَكُلًا نَقُصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْهُمْ وَالله وَلَا يَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَالنَّاسِ أَعْبَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَالنَّاسِ أَعْبَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَالنَّاسِ أَنْ الله وَلَا عَلَيْ مُولِي عَلَيْهِ وَمَا رَبَّكَ بِعَافِلٍ عَمَّا تَعْبَلُونَ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلللهُ مُنْ وَلَاكُ فَا عَلَيْهِ وَمَا رَبَّكَ بِعَافِلٍ عَمَّا تَعْبَلُونَ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱللهُ وَالْمَلَى وَالْمَالُونَ وَالْمَلُونَ وَلَالْمُ مَلَ وَلَا عَلَيْهِ وَمَا رَبَّكَ بِعَافِلٍ عَمَّا تَعْبَلُونَ وَلَالْمُونَ وَاللّهُ اللّهُ مُلُولًا عَلَيْهُ مَا مَلَاهُ مَا مُؤْلُولًا عَلَيْهِ وَمَا رَبِّكَ بِعَافِلِ عَمَّا تَعْبَلُولُ عَلَيْهُ مَا مَلَاهُ مَا مُلْكُلُولًا عَلَيْهُ مَا مُلِلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الل



## عليه السلام مُكُنَّة وهي مائة واحدى عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

٩ وَكَذَٰلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِنْ عَنَى إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٧ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّآئِلِينَ ١٨ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَخَنْنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِين ٩ أَقْتُلُوا يُوسُفَ أَرِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا يَغْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ١٠ قَالَ قَائِلً مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ ٱلْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ١١ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاهِجُونَ ١١ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَانِظُونَ ١٣ قَالَ إِنِّي لَيَعْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ ٱلدِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ١٠ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ ٱلذِّنُّونِ وَفَكْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذًا لْخَاسِرُونَ هَا فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا إِنَّ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ ٱلْجُبِّ وَأَوْجَيْنَا إِلَيْدِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْغُرُونَ ١٦ وَجَآوًا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ أُ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّنْالُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِن لَنَا / وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ١٨ وَجَآوُا عَلَى قبيصِة بِدَمٍ كَذِبِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْحٌ جَبِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ١٩ وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِصَاعَةً وَآللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ٢٠ وَشَرَوْهُ بِثَمَن بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ ٱلرَّاهِدِينَ ١٦ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِآمْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَحْتَمَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٢ وَلَمَّا بَلَغَ أَشْدَّهُ آتَيْنَاهُ خُكُمًا وَعِلْهَا وَكَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُعْسِنِينَ ٣٣ وَرَاوَدَتْهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَعَلَّقَتِ ٱلْأَبْوَابَ وَقَالَتْ

عَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَاىَ إِنَّهُ لَا يُفْلِمُ ٱلطَّالِمُونَ ٢٠ وَلَقَدْ عَبَّتْ بِيهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوء وَٱلْغُشَآء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُغْلَصِينَ ٢٥ وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُم وَأَلْقَيَا سَيِّدَهَا لَذَا ٱلْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَءًا إِلَّا أَنْ يُنُّجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٢٦ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَبِيضُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ٢٧ وَإِنْ كَانَ قَبِيضُهُ قُدَّ مِنْ دُبُمِ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٢٨ فَلَمَّا رَأَى قَبِيصَهُ ثُدَّ مِنْ دُبُمِ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ إِ ٢٩ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ عَذَا وَٱسْتَفْفِرِي لِكَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ ٢٩ ٣٠ وَقَالَ نِسْوَةً فِي ٱلْمَدِينَةِ ، ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا. عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَعَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينِ ١٦ فَلَمَّا سَبِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَتُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكُ كَرِيمٌ ٣٢ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ آلَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَنْ نَفْسِهِ فَالسَّتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ ٣٣ قَالَ رَبِّ ٱلجِّجْنُ أَحَبُّ إِنَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرَفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ ٱلْجَاهِلِينَ ٣٠ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ هَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٣٠ ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا ٱلْآيَاتِ لَيَهُخُنُنَّهُ حَتَّى حِينِ ٣٩ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلرِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَكُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْهُ نَبِثْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ ٱلْمُعْسِنِينَ ٣٧ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِبَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ

مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُمْ بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ٣٨ وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاْءى إِبْرَهِيمَ وَإِنْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِٱللَّهِ مِنْ شَيْء ذلك مِنْ فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ٣٩ يَا صَاحِبِي ٱلجِّهْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ٢٠ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَآرُكُمْ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَان إِن ٱلْخُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٩ يَا صَاحِبَيِ ٱلتِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَبْرًا وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْ رَأْسِةِ تُضِي ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيةِ تَسْتَفْتِيَانِ ٣٦ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا ٱذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْمَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي ٱلجَّهْنِ بِضْعَ سِنِينَ ( ٣٣ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّي أُرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَاكٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْ ٍ وَأَخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا ٱلْمَلَا أَفْتُونِي فِي رُرِّيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرَّوِّيَا تَعْبُرُونَ ٦٠ قَالُوا أَصْعَاتُ أَحْلَامٍ وَمَا نَعْنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ ٥٠ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَٱلَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّثُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ٤٩ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْمٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَتِّي أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ٣٠ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ نَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِمِ إِلَّا تَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ٨٠ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَاذُ يَأْكُلُنَ مَا تَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُخْصِنُونَ ١٩ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ نِيعِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيعِ يَعْصِرُونَ ٥٠ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ أَ ٱثْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَٱسْأَلُهُ مَا بَالُ ٱلنِّسْوَةِ ٱللَّاتِي تَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ اه قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ تُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِبْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوٓء قَالَتِ

جزء ١١١

ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْآنَ حَعْمَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رَاوَدتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ اه ذَلِك ليَعْلَمَ أَتِي لَمْ أَخُنْهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَائِنِينَ ٣٥ وَمَا أَبَرِّي نَفْسِي إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِٱلسُّوم إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ مَ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱكْنُونِي بِعِ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَكَيْنَا مَكِينٌ أُمِينٌ هُ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِن ٱلْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ٥٩ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآء نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَآء وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٥ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ٨٥ وَجَآء إِخْوَةُ يُوسُفَى فَدَخَلُوا عَلَيْدِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ٥٩ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱكْتُونِي بِأَج لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَتِي أُوفِ ٱلْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنْزِلِينَ ١٠ فَإِنْ لَمُ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ ١١ قَالُوا سَنْرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ١٣ وَقَالَ لِفِتْيَانِدِ ٱجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا ٱنْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٣ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ١٠٠ قَالَ عَلْ آمَنْكُمْ عَلَيْدِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيدِ مِنْ قَبْلُ فَٱللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِبِينَ ١٥ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا تَبْفِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَبِيمُ أَهْلَنَا وَخَفْظُ أَخَانَا وَنَوْدَادُ كَيْلَ بَعِيمِ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيمُ ٩٩ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ ٱللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلً ١٧ وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَٱدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِى عَنْكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِن ٱلْخُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ١٨ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ

أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُعْنِي عَنْهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ شَيْء إلَّا حَاجَةً فِ نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمِ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٩٩ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيه ثُمَّ أَذَّنَ مُوَّذِّنْ أَيَّتُهَا ٱلْعِيمُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ١١ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَا ذَا تَفْقِدُونَ ١٣ قَالُوا نَفْقِدُ صُواعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَنْ جَآء بِعِ حِبْلُ بَعِيمٍ وَأَنَا بِعِ زَعِيمٌ ١٣ قَالُوا تَٱللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِمّْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ٧٠ قَالُوا فَمَا جَزَآرُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ ٧٠ قَالُوا جَزَآرُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَآرُهُ كَذَٰلِكَ خَجْرى ٱلظَّالِمِينَ ٧٩ فَبَدَأً بِأَرْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآء أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَغْرَجَهَا مِنْ رِعَآهِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَآءِ ٱللَّهُ تَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَآءُ وَفَرْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ٧٧ قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخْ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ٧٨ قَالُوا يَا أَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًّا شَيْعًا كَبِيرًا نَخُدُ أَحَدَنَا مَكَاتَهُ إِنَّا نَرَاك مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٧٩ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ ١٠ فَلَمَّا ٱسْتَيْأُسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ ٱللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ في يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَجَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَعْكُمَ ٱللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَاكِيِينَ ١٨ إِرْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ٨٦ وَٱسْأَلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِي أَتْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِتُونَ ١٣ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِبِعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ

ٱلْحَكِيمُ ١٠٠ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَٱبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْخُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ مِهِ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَوُ تَذْكُمْ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ١٩ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَيِّي وَحُزْنِي إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٨ يَا بَنِيَّ ٱذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ ٱللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَافِرُونَ ٨٨ فَلَبَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُوْجَاةٍ فَأَرْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ٨٩ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا نَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ١٠ قَالُوا أَثِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُعْسِنِينَ ١١ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا رَإِنْ كُنَّا كَاطِئِينَ ١٣ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ ٱلْيَوْمَ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِبِينَ ١٣ إِنْهَبُوا بِقَبِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأُنُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ١٠ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيمُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِبَعَ يُوسُفَ لَوْلًا أَنْ تُفَيِّدُونِ ١٥ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ١٩ فَلَمَّا أَنْ جَآءَ ٱلْبَشِيمُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِةِ فَأَرْتَدَّ بَصِيرًا ١٧ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِتِّي أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٩٨ قَالُوا يَا أَبَانَا ٱسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ٩٩ قَالَ سَوْفَ أَسْبَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٠ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ٱلْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَآء ٱللَّهُ آمِنِينَ ١٠١ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأُويلُ رُوِّياى مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلتِّجْن وَجَآء بِكُمْ مِنَ ٱلْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَعَ ٱلشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَآءُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ١٠٠ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ

وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِمَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ ١٠٣ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآء ٱلْفَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ وَمَا أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَّصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْدِ مِنْ أَجْر إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ١٠٥ وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ١٠٩ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ١٠٧ أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَعْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٨ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُجْحَانَ ٱللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٩ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَى أَنَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١١٠ حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْأَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّى مَن نَشَآء وَلَا يُرَدُّ بَأُسُنَا عَن ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١١١ لَقَدْ كَانَ فِي تَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْه وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْء وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

سورة الرعد

مكّية رهى ثلث واربعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

المَم تِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ وَٱلَّذِى أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ٱلْحُقَّ وَلَكِنَّ أَحُثَرَ ٱللَّهُ آلَّذِى رَبَعَ ٱلسَّمَوَاتِ بِعَيْمٍ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ ٱسْتَوَى ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ٢ أَلَلَهُ ٱلَّذِى رَبَعَ ٱلسَّمَوَاتِ بِعَيْمٍ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ ٱسْتَوَى

عَلَى ٱلْعَرْشِ وَتَحْمَرُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلٍ مُسَمَّى يُكَبِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآء رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ٣ وَهُوَ ٱلَّذِى مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ ٱلتَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْن ٱثْنَيْن يُغْشِي ٱللَّيْلَ ٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ م وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعْ مُتَجَارِرَاتْ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَجِيلٌ صِنْوَانْ وَغَيْرُ صِنْوَان يُسْقَى بِمَآه وَاحِدٍ رَنْفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي ٱلْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ه وَإِنْ تَعْجَبْ فَكَجَبْ قَوْلُهُمْ أَيْدًا كُنَّا تُرَابًا أَيْنًا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ٩ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَائِكَ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاتِهِمْ وَأُولَاَّئِكَ أَسْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ نِيهَا خَالِدُونَ ٧ وَيَسْتَهُمُلُونَكَ بِٱلسَّيِّثَةِ قَبْلَ ٱلْخَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهم ٱلْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَعْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْبِهِمْ وَإِنَّ رَبُّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٨ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرْ وَلِكُلّ قَوْمٍ هَادٍ ٩ أَللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْتَى وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَرْدَادُ وَكُلُّ شَيْء عِنْدَهُ بِمِقْدَارِ ١٠ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْكَبِيمُ ٱلْمُتَعَالِ ١١ سَوَآه مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِعِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَغْفٍ بِٱللَّيْلِ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَار ١١ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَكَيْدِ وَمِنْ خَلْفِدِ يَخْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُفَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُفَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالِ ١٣ هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ ٱلجَّعَابَ ٱلثِّقَالَ ١٠ وَيُسَجِّ ٱلرَّعْدُ بِعَمْدِةِ وَٱلْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ رَيْرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْحِالِ ١٥ لَهُ دَعْوَةُ ٱلْحَقِي وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْء إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءَ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَآء ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ١٩ وَلِلَّهِ يَهُدُنُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهًا

وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ تَوَقَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ ١٠٣ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآه ٱلْعَيْبِ نُوحِيةِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِنْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ وَمَا أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَّضْتَ بِمُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْدِ مِنْ أَجْم إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ١٠٠ وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ١٠٩ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ١٠٧ أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمْ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةٌ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٨ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَن ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٩ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاتِبَةُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١١٠ حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْأًسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَآء وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَن ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١١١ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْع رَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْء وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

## سورة الرعد

مكّية رهى ثلث واربعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

الْهَم تِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ وَٱلَّذِى أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ٱلْخُتَّى وَلَكِنَّ أَحُثَمَ الشَّمَواتِ بِعَيْمٍ عَهَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ ٱسْتَوَى ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ٢ أَللَهُ ٱلَّذِى رَبَعَ ٱلسَّمَواتِ بِعَيْمٍ عَهَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ ٱسْتَوَى

عَلَى ٱلْعَرْشِ وَتَحْرَ ٱلشَّبْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلٍ مُسَمَّى يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآء رَبِّكُمْ تُوتِنُونَ ٣ وَهُوَ ٱلَّذِى مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ ٱلتَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْن ٱثْنَيْن يُفْشِي ٱللَّيْلَ ٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ م وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتُ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَجِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانِ يُسْقَى بِمَآه وَاحِدٍ وَنْفَضِّلْ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي ٱلْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ه وَإِنْ تَعْجَبْ فَكَجَبْ قَوْلُهُمْ أَيْذَا كُنَّا تُرَابًا أَيْنًا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ٩ أُولَآيُكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَآئِكَ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاتِهِمْ وَأُولَآئِكَ أَهْمَابُ ٱلنَّارِ ثُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٧ وَيَسْتَهْعِلُونَكَ بِٱلسَّيِّثَةِ قَبْلَ ٱلْحُسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهم ٱلْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَعْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْبِهِمْ وَإِنَّ رَبُّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٨ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةً مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِر وَلِكُلِّ قَرْم هَادِ ٩ أَللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْ عِنْدَهُ بِبِقْدَارِ ١٠ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْكَبِيمُ ٱلْمُتَعَالِ ١١ سَوَآهَ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرً ٱلْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِعِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَغْفِ بِٱللَّيْلِ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَار ١١ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَكَيْدِ وَمِنْ خَلْفِدِ يَخْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُفَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُفَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَانَ ٱللَّهُ بِقَوْمٍ سُوَّا فَلَا مَرَدّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالِّ ١٣ هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْقًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ ٱلجَّعَابَ ٱلثِّقَالَ ١٠ وَيُسَجِّهُ ٱلرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَٱلْمَلَآئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْحِمَالِ ١٥ لَهُ دَعْوَةُ ٱلْحَقِي وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْ إِلَّا كَبَاسِطِ كَقَيْدٍ إِلَى ٱلْمَآءَ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِفِدِ وَمَا دُعَآء ٱلْكَانِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ١٩ وَلِلَّهِ يَهْدُنُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا

وَظِلَالُهُمْ بِٱلْفُدُرِ وَٱلْآصَالِ ١٧ قُلْ مَنْ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلْ أَفَاتَّغَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيمُ أَمْ هَلْ تَسْتَرِى ٱلطُّلْمَاتُ وَٱلنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاء خَلَقُوا كَعَلْقِعِ فَتَشَابَهَ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْء وَهُوَ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ١٨ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّبَآءَ مَآءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَكَا رَابِيًا وَمِبًا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِعَآء حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعِ زَبَدُ مِثْلُهُ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحُنَّقِ وٱلْبَاطِلَ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ ٱلْخُسْنَى وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَآتُتَكَوْا بِعِ أُولَآثِكَ لَهُمْ سُوء ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ١٩ أَنْهَنْ يَعْلَمُ أَنَّهَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَتِّكَ ٱلْحَقُّى كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّهَا يَتَذَكَّمُ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ٢٠ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنْغُضُونَ ٱلْبِيثَاتَى ٢١ وَّٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرُ ٱللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَعْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَعَافُونَ سُوَء ٱلْحِسَابِ ٣٢ وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِعَآء وَجْعِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَوُنَ بِالْخُسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أُولَائِكَ لَهُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ٣٣ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلِّحَ مِنْ آبَآئِهِمْ وَأَرْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَٱلْمَلَآئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ٢٠ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّار ٢٥ وَٱلَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أُمَرَ ٱللَّهُ بِع أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَائِكَ لَهُمْ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ٢٩ أَللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّرْقَ لِمَنْ يَشَآء وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِٱلْحَيَوةِ ٱلدَّنْيَا وَمَا ٱلْخُيَوةُ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَنَاعٌ ٢٠ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلًا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةً مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَآء وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ٢٨ ٱلَّذِينَ آمَنُوا

رَتَطْمَتْنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْمِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْمِ ٱللَّهِ تَطْمَثِنُ ٱلْقُلُوبُ أَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبِ ٢٩ كَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةِ قَدْ خَلَتْ مِنْ تَبْلِهَا أُمَمُّ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِٱلرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ٣٠ وَلُوْ أَنَّ تُوْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ تُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَبِيعًا أَنَلَمْ يَيْأَسِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَبِيعًا ٣١ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ٣٣ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِيُّ بِرُسُلِ مِنْ تَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذَتُّهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ٣٣ أَفَهَنْ هُوَ قَآئِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِهَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَآء قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّمُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِمٍ مِنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَنْ يُصْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ٣٠ لَهُمْ عَذَابٌ فِي ٱلْحُيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقٌ وَمَا لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ وَاقِ ٣٠ مَثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَآئِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا وَعُقْبَى ٱلْكَافِرِينَ ٱلنَّارُ ٣٩ وْالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِمُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِعِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ ٣٧ وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكُمًا عَرَبِيًّا وَلَثِي ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ ولِي وَلَا وَاتِي ٣٨ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ٣٩ يَحْمُو ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ ٱلْكِتَابِ ٠٠ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلاغ وَعَلَيْنَا

ٱلْحِسَابُ الْمُ أَرَامُ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِى ٱلْأَرْضَ نَنْفُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَعْكُمُ لَا مُعَقِبَ لِحُكْمِهِ وَعُوْ مَكَمَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ مُعَقِبَ لِحُكْمِهِ وَعُوْ مَكَمَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْمُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى ٱلدَّالِ اللهَ مَعْفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ ٱلْكِتَابِ



هلية السلام مكينة وهي اثنتان وهمسون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا الر كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِنُحْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلطَّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِهِمْ إِلَى صِرَاطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْخِيدِ ٣ آللَّهِ ٱلَّذِينَ يَسْتَعِبُّونَ ٱلْحَيْرَةِ ٱلثَّنْيَا عَلَى وَرَيْلُ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ٣ ٱلَّذِينَ يَسْتَعِبُّونَ ٱلْحَيْرَةِ ٱلثَّنْيَا عَلَى اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَآئِكَ فِي صَلَالٍ بَعِيدٍ الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَآئِكَ فِي صَلَالٍ بَعِيدٍ الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَآئِكَ فِي صَلَالٍ بَعِيدٍ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَرْمِةِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُ ٱللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحُكِيمُ هُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحُكِيمُ هُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَلْرِو وَذَكِرُهُمْ بِأَيَّامِ ٱللَّهِ إِلَّ فِي فَلِكَ لَآيَاتِ اللَّهِ إِلَّى فَي فَلِكَ لَآيَاتِ اللَّهِ إِلَّى فِي فَلِكَ لَآيَاتِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِلَى اللَّهِ إِلَى الْمُوسَى لِقَوْمِهِ اللَّهِ إِلَّى اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِلْفَاتُهِ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُوسَى لِقَوْمِهِ الْمُحَوْنِ الْمُوسَى إِلَى الْكُولِ الْمُوسَى إِلَى الْمُوسَى الْمُوسَى إِلَى الْمُوسَى إِلَى اللَّهُ لَعَنَا مُوسَى إِلَى الْمُوسَى إِلَى الْمُوسَى إِلَى اللَّهُ لَعَنَا مُوسَى إِلَى الْمُوسَى إِلَى اللّهَ لَعَنَى حَمِيلًا مَا اللّهِ لَعُلْمُ مَنِي اللّهُ اللّهَ لَعَنِي حَمِيلًا اللّهِ الْمُنْ حَمِيلًا فَإِلَى اللّهُ الْمُنْ عَلِيلًا اللّهِ الْمُؤْمِى عَلِيلًا اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُنَا اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُؤْمِى عَلَيْكُمْ نَبَأُ ٱلْمُوسَى إِلْقُ اللّهُ الْمُؤْمِى مَنِيلًا فَإِلَى اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

تَبْلِكُمْ تَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَهُودَ ١٠ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَلِّهِ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ١١ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِمِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ١١ قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاوُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانِ مُبِينٍ ٣ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ خَنْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهُنَّ عَلَى مَنْ يَشَآء مِنْ عِبَادِةٍ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانِ ١٠ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٥ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ١٩ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُعْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِليْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكُنَّ ٱلظَّالِمِينَ ١٧ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِى وَخَافَ وَعِيدٍ ١٨ وَٱسْتَفْتَكُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ١٩ مِنْ وَرَآئِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَآه صَدِيدٍ ٢٠ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَانُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيدِ ٱلْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَان وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَآئِةِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ١١ مَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ آشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْء ذَلِكَ هُوَ ٱلصَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ٢٦ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنْ يَشَأُ يُذْهِبْكُمْ رَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ٣٣ وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ ٢٠ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَبِيعًا فَقَالَ ٱلصَّعَفَآء لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًّا نَهَلْ أَنْنُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِنْ شَيْء ٢٥ قَالُوا لَوْ هَدَانَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَآء عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ تَحِيمٍ ٢٩ وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ لَبًّا تُضِى ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّى وَوَعَدِتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ

وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ ٢٧ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَٱسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُون مِنْ قَبْلُ إِنَّ ٱلطَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٢٨ وَأَدْخِلَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْيِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِهِمْ تَعِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ٢٩ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَثَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَآء ٣٠ تُرُّتِي أَكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٣١ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَا أَجُرَةٍ خَبِيثَةٍ آجُنُتُتْ مِنْ فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَار ٣٣ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْخَيَوةِ ٱلكُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلطَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآء ٣٣ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَكَّلُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ٣٠ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ ٣٠ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِةِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ ٣٩ قُلْ لِعِبَادِي ٱلَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمُ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ ٣٧ أَللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآء مَآء فَأَخْرَجَ بِعِ مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَتَخْمَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِةِ وَتَخْمَ لَكُمُ ٱلْأَنْهَارَ وَتَخْمَ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَّالْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ وَيَحْمَ لَكُمُ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَفُدُّوا نِعْبَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ٣٨ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَذَا ٱلْبَلَدَ آمِنًا وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيًّ أَنْ نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ٣٩ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورْ رَحِيمْ ، مَرَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْمٍ ذِي زَرْعٍ عِنْهَ بَيْتِكَ ٱلْحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ فَٱجْعَلْ أَنْثِكَةً مِنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِى إِلَيْهِمْ وَٱرْزُقْهُمْ

مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ١٦ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُعْفِى وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَغْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْ شَيْء فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّبَآء أَلْحَبْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى وَهَت لِي عَلَى ٱلْكِبَمِ إِسْمَعِيلَ وَإِنْ َكَانَ وَإِنْ وَبِي لَسَبِيعُ ٱلدُّعَآهِ ٣٣ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآه رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيّ وَلِلْمُوْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ٣٣ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَافِلًا عَبًّا يَعْمَلُ ٱلطَّالِمُونَ إِنَّهَا يُوَّجِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْعَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ مِم مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْنُهُمْ رَأَنْئِكَتُهُمْ هَوَآء رَأَنْذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ ٱلْعَذَابُ هُ نَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا رَبُّنَا أَجِّرُنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ ٦٩ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ ١٠ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِن ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَّبْنَا لَكُمْ ٱلْأَمْثَالَ وَقَدْ مَكْرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ٨٠ فَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱنْتِقَامِ ٢٠٠ عَرْمَ ثُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَّارِ
 ٢٠٠ عَرْمَ ثُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَّارِ وَتَرَى ٱلْمُعْرِمِينَ يَوْمَثِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ اه سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قطِرَانِ وَقَفْشَى وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ لِيَجْزَى ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٥٠ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِعِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَدُّكُمّ أُولُوا ٱلْأَلِيَالِي

سورة الجم

مِكِينَةٌ وَهُنَّى تَنُسُّعٌ وَتُسُّعُونِ آية ﴿
رَبُّهُمْ اللَّهِ ٱلرَّحِيمِ
﴿ مِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحِيمِ

ا الَّر تِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ وَقُرْآنِ مُبِينٍ ﴿ ٣ رُبَّمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا

جزء ۱۴

لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ٣ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْكَ يَعْلَمُونَ م وَمَا أَهْلَكُنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ ، مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ٩ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا ٱلَّذِى نُزَّلَ عَلَيْدِ ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَحَهُنُونَ ٧ لَوْمَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَآثِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٨ مَا نُنَزِّلُ ٱلْمَلَآئِكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنْظَرِينَ ٩ إِنَّا خَفْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ١٠ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ ٱلْأُوَّلِينَ ١١ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِونَ ١١ كَذَلِك نَسْلُكُهُ فِي تُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٣ لَا يُؤْمِنُونَ بِدِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأُولِينَ ١٠ وَلَوْ فَتَعْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ ٱلسَّهَآء فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ١٥ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَا مُحُورُونَ ١٩ وَلَقَدُ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآء بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ١٧ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كِلِّ شَيْطَانِ وَجِيمٍ ١٨ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّبْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ ا 19 وَٱلْأَرْضَ مَدَّدْنَاهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْء مَوْزُونٍ ٣٠ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسُتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ٢١ وَإِنْ مِنْ شَيْ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرِ مَعْلُومِ ٢٦ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَاحَ لَوَاتِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآء مَآء فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ٢٣ وَإِنَّا لَقَعْنُ نُحْيِى وَنُبِيتُ وَخَيْنُ ٱلْوَارِثُونَ ٢٠ وَلَقَدْ عَلِبْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَأْخِرِينَ ١٥ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ٢٩ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَا مَسْنُونِ ٢٧ وَٱلْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِنْ تَبْلُ مِنْ نَارِ ٱلسَّمُومِ ٢٨ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَاثِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَا مَسْنُونِ ٢٩ فَإِذَا سَرَّيْتُهُ وَنَقَعْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ٣٠ فَ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ 'آلسَّاجِدِينَ ٣٣ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ٣٣ قَالَ

لَمْ أَكُنْ لِأَنْهُكَ لِبَشَم خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمٍّ مَسْنُون ٣٦ قَالَ فَالْخُرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ٣٠ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ٣٩ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ٣٧ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنْظَرِينَ ٣٨ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ٣٩ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْرَيْتَنِي لَأُرْيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْفِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ١٠ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ ٱلْمُعْلَصِينَ ١١ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَى مُسْتَقِيمٌ ٢٠ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْعَاوِينَ ٣٣ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ٢٣ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُرْه مَقْسُومٌ هم إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ٢٩ أَنْخُلُوهَا بِسَلامٍ آمِنِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرِ مُتَقَابِلِينَ ٨٠ لَا يَمَسُّهُمْ نِيهَا نَصَبُ وَمَا ثُمْ مِنْهَا بِحُثْرَجِينَ ٩٩ نَبِّي عِبَادِي أَنَا ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ وأن عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ اه وَنَبِّتُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ١٠ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْدِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ٣٠ قَالُوا لَا تَوْجَلُ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴿ وَقَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ ٱلْكِبَرُ قَبِمَ تُبَشِّرُونَ ه قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِٱلْحُقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ ٱلْقَانِطِينَ ٥٩ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا ٱلضَّالُّونَ ٧٥ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ٨٥ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَرْمِ مُجْرِمِينَ ٥٠ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ١٠ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ تَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْفَابِرِينَ ١١ فَلَمَّا جَآءَ آلَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ ١٢ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكُرُونَ ٩٣ قَالُوا بَلْ جِثْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ٩٠ وَأَتَيْنَاكَ بِٱلْحَقِ رَإِنَّا لَصَادِتُونَ ١٥ فَأَسْمٍ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ ٱللَّيْلِ وَٱتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَآمْضُوا حَيْثُ تُومُّرُونَ ٩٦ وَقَضَيْنَا إِلَيْدِ ذَلِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَوُلآء مَقْطُوعٌ مُصْجِينَ ١٧ وَجَآء أَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ١٨ قَالَ إِنَّ عَوُّلآء صَيْفِي فَلَا تَفْعَصُون ٩٩ وَآتَقُوا ٱللَّهَ وَلَا ثُغْزُون ٧٠ قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَك

عَن ٱلْعَالَبِينَ ١١ قَالَ هَوُلاآهَ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ١٧ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْبَهُونَ ٧٣ فَأَخَذَتْهُمْ ٱلصَّيْعَةُ مُشْرِقِينَ ٧٦ نَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُوْنَا عَلَيْهِمْ جِجَارَةً مِنْ سِجِيلٍ ٥٠ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوسِينَ ٧٩ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ ٧٧ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ٧٨ وَإِنْ كَانَ أَحْجَابُ ٱلْأَيْكَةِ لَطَالِبِينَ ٧٩ فَٱنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ ٨٠ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَعْمَابُ ٱلْجُرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٨ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ٨٣ وَكَانُوا يَخْعِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ ٨٣ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِعِينَ ٨٩ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ مِه وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْخَقِي وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآتِيَةٌ نَاصْغَمِ ٱلصَّغْمِ ٱلجَّمِيلَ ٨٩ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَّايُ ٱلْقَلِيمُ ٧٨ وَلَقَدُ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْآنَ ٱلْعَظِيمَ ٨٨ لَا تَهُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ٨٩ وَقُلْ إِنِّي أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِينُ ١٠ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِيِينَ ١٩ ٱلَّذِينَ جَعَلُوا ٱلْقُرْآنَ عِضِينَ ١٣ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ 4 عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠ إِنَّا كَفَيْنَاكَ ٱلْمُسْتَهْزِئِينَ ٩٩ ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ٩٧ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدُّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ٩٨ فَسَبِّحْ بِحَبْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ ٱلسَّاجِدِينَ ٩٩ وَٱعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ ٱلْيَقِينُ



ا أَتَى أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَهْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ٢ يُنَزِّلُ ٱلْمَلَاثِكَة

بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِةِ عَلَى مَنْ يَشَآء مِنْ عِبَادِةِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ٣ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْخَقِّ تَعَالَى عَبًّا يُشْرِكُونَ ٣ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ، وَٱلْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ٩ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالًا حِينَ تُرِيخُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ٧ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِعِيمِ إِلَّا بِشِقِ ٱلْأَنْفُسِ إِنَّ رَبُّكُمْ لَرَوُّكُ رَحِيمٌ ٨ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِعَالَ وَٱلْخَبِيمَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٩ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ وَلَوْ شَآء لَهَذَاكُمْ أَجْمَعِينَ ١٠ هُوَ ٱلَّذِي أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءَ مَآءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ رَمِنْهُ شَجَرْ فِيهِ تُسِيمُونَ ١١ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّفِيلَ وَٱلْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلّ ٱلثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَتَفَكُّرُونَ ١١ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّبْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومُ مُعَكِّرَاتٌ بِأَمْرِةِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ١٣ وَمَا ذَرَأً لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِك لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكُرُونَ ١٠ وَهُوَ ٱلَّذِى سَحَّر ٱلْبَعْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طُرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِمَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَصْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٥١ وَأَلْقَى فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ 19 وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ فَمْ يَهْتَدُونَ ١٧ أَفَمَنْ يَعْلَقُ كَمَنْ لَا يَعْلَقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ١٨ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ ٱللَّهَ لَقَفُورٌ رَحِيمٌ 19 وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ٢٠ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ١٦ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاهَ وَمَا يَشْعُرُونَ ٢٢ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ٢٣ إِلَهُكُمْ إِلَمُّ وَاحِدُ فَٱلَّدِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ تُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةً وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ٢٠ لَا جَرَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ٥٠ إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ ٢٩ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَا ذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ

ٱلْأُوَّلِينَ ٢٧ لِيَعْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِفَيْمٍ عِلْمٍ أَلَا سَآء مَا يَزِرُونَ ١٨ قَدْ مَكَمَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى ٱللَّهُ إِبْنْيَانَهُمْ مِنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَحَمَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقْفُ مِنْ فَرْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْفُرُونَ ٢٩ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآهِ وَ ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاتُونَ فِيهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِرْيَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوءَ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ٣٠ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ ٱلْمَلَآئِكَةُ ظَالِبِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقُوا ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوْء بَلَى إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٣١ فَٱنْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِثْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ٣٣ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا مَا ذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ ٱلكُّنْيَا حَسَنَةً وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ ٣٣ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآرُنَ كَذَلِكَ يَجْزِى ٱللَّهُ ٱلْمُتَّقِينَ ٣٠ ٱلَّذِينَ تَتَوَقَّاهُمُ ٱلْمَلآئِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٣٥ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَآئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْمُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٣٩ فَأَصَابَهُمْ سَيْآتُ مَا عَبِلُوا وَحَالَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْزِوُنَ ٣٧ وَقَالَ ٣٩ اللهِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَآءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْء نَحْنُ وَلَا آبَارُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْء كَذَٰلِكَ نَعَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ ٣٨ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَن ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وَّاجْتَنِبُوا ٱلطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٣٩ إِنْ تَحْرَضْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ٩٠ وَأَقْسَبُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ

أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٦ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ ٣٦ إِنَّمَا تَوْلُنَا لِشَيْء إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٣٣ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَرِّئَتَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ٣٠ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكُّلُونَ ٥٠ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ تَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَأَسَّأَلُوا أَهْلَ ٱلذِّكْم إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٣٦ بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّبْرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكْمَ لِثُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزَّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ٣٠ أَفَأُمِنَ ٱلَّذِينَ مَكَرُوا ٱلسَّيِّآتِ أَنْ يَغْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمْ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١٩٨ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلَّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُغِيزِينَ ٦٩ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَعَوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوْكُ رَحِيمٌ ٥٠ أُولَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَقَيَّوُ ظِلَالُهُ عَن ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآئِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ١٥ وَلِلَّهِ يَهْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَٱلْمَلآئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ١٠ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُون ٣٠ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ ٱثْنَيْنِ إِنَّهَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدُ فَإِيَّاىَ فَأَرْهَبُونِ ٩٥ وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا أَفَقَيْرٌ ٱللَّهِ تَتَّقُونَ وه وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ْ ٱلصُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ٩٠ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلصَّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَتِهِمْ يُشْرِكُونَ ٧٥ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ٨٥ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمًّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمًّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ٩٥ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُجْعَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ١٠ وَإِذَا بُشِّمَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْتَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُو كَظِيمٌ ١١ يَتَوَارَى مِنَ ٱلْقَوْمِ مِنْ سُوه مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونِ أَمْ يَدُسُّهُ فِي ٱلتَّرَابِ أَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ٩٣ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْء وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٣ وَلَوْ

يُوَّاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُوِّخِرُهُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَبَّى فَإِذَا جَآءً أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ١٠ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَقَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمْ ٱلْخُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمْ أَلنَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ ٩٠ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمِ مِنْ تَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمْ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ نَهُو وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٩٩ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ ٱلَّذِى ٱخْتَلَفُوا فِيةِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُومِنُونَ ١٧ وَّاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّبَآءَ مَآءَ فَأَحْيَا بِعِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ٩٨ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِبًّا فِي بُطُونِدِ مِنْ بَيْن نَوْثِ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَآئِقًا لِلشَّارِبِينَ ٩٩ وَمِنْ ثَمَرَاتِ ٱلنَّغِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ تَتَّعِدُونَ مِنْهُ سَكِّرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٧٠ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذِى مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلنُّجَمَ وَمِمَّا يَعْرِسُونَ ١١ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ ٱلثَّمْرَاتِ فَأَسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلْلًا يَغْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ ٱلْوَانُهُ فِيهِ شِفَآءَ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ١٢ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَقَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِنَّى أَرْذَلِ ٱلْعُمْرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْم شَيْتًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ٣٠ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَهَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْتِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآء أَفَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَحْدَدُونَ ١٠٠ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَكَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ أَقَبِٱلْبَاطِلِ يُؤُمِنُونَ وَبِيعْمَةِ ٱللَّهِ عُ يَكْفُرُونَ ٥٠ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَبْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ ٱلسَّمَوَاتِ وَّالْأَرْفِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ٧٩ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَبُونَ ٧٧ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَبْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْء وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ ٱلْخَمْدُ لِلَّهِ بَلْ

أَكْتَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٨ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَجْلَيْن أَحَدُهُمَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْ وَهُوَ كَلُّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِغَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِى هُو وَمَنْ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٧٩ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَيْجِ ٱلْبَصَمِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْ تَدِيرٌ ٨٠ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ نُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّبْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَنْثِكَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٨ أَلَمْ يَرَوْ! إِلَى ٱلطَّيْرِ مُتَعَّرَاتٍ فِي جَوْ ٱلسَّمَآء مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُومِّنُونَ ٨٢ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَحَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ ٱلْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَعِقُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِنَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَانِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينِ ١٣ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ نَقِيكُمُ ٱلْخَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْبَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ٩٨ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلاغ ٱلْمُبِينُ ٥٨ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْكَافِرُونَ ٨٩ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ٨٨ وَإِذَا رَأَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ٨٨ وَإِذَا رَأًى ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَآءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَوُّلَاهَ شُرَكَآوُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ١٩ وَأَلْقَوْا إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَئِذٍ "ٱلسَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ١٠ أَلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ١٥ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِمُّنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَوُّلَاهَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ١٢ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآه ذِي ٱلْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ ٱلْغَاشَآه

وَٱلْمُنْكُم وَٱلْبَغْي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ١٣ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَاهَدتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدٌ جَعَلْتُمْ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ أَللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ١٠٠ وَلَا تَكُونُوا كَأَلَّنِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ ثُوَّةٍ أَنْكَاثُنَا تَتَّعِدُونَ أَيُّمَانَكُمْ دَخَلًا نَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمْ ٱللَّهُ بِعِ وَلَيْبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْفِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ١٥ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَآء وَيَهْدِي مَنْ يَشَآء وَلَتُسْأَلُنَّ عَبًّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٩٦ وَلَا تَتَّخِدُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَوْلً قَدَمًّ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَكُونُوا ٱلسُّوء بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَدَابٌ عَظِيمً ٩٠ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنًا عَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨ مَا عِنْدَكُمْ يَبْنَفَدُ وَمَا عِنْدَ ٱللَّهِ بَاتِي وَلَنَجْزِيَنَّ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٩ مَنْ عَبِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَم أَوْ أُنْتَى وَهُوَ مُوِّمِنْ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَوةً طَيِّبَةً وَلَخَوْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠٠ فَإِذَا قَرَأُتَ ٱلْقُرْآنَ فَٱسْتَعِدْ بٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّحِيمِ ١٠١ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ١٠٢ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ ثُمْ بِعِ مُشْرِكُونَ ١٠٣ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةٌ مَكَانِ آيَةٍ وَّاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَرِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَمِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِٱلْحُقِي لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ١٠٥ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌّ لِسَانُ ٱلَّذِى يُكُونَ إِلَيْدِ أَعْجَمِى وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ١٠٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٠٠ إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَأُولَائِكَ ثُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ١٠٨ مَنْ كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِةً وَتَلْبُهُ مُطْمَئِنُّ بِٱلْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ

غَضَبُّ مِنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٩ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ٱسْتَعَبُّوا ٱلْخَيَوةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ١١٠ أُولَآثِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَائِكَ فَمْ ٱلْغَافِلُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ ثُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١١١ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فَتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبُّك مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ١١١ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا رَتُرَقَى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١١٣ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةُ مُطْمَثِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَان فَكَفَرَتْ بِأَنْغُمِ ٱللَّهِ فَأَذَاتَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ١١٠ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ١١٥ فَكُلُوا مِبًّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱشْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ١١٩ إِنَّهَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةَ وَٱلدَّمَ وَكُمْ ٱلْخِنْزِيم وَمَا أُهِلَّ لِغَيْمِ ٱللَّهِ بِعِ فَمَنِ ٱصْطُمَّ غَيْمَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١١٧ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِّبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ١١٨ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١١٩ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠٠ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَبِلُوا ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْكُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمُ ١٢١ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٢٢ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ إِجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ١٢٣ وَآتَيْنَاهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١٢٠ ثُمَّ أَرْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٢٥ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١٢٩ أُدْعُ إِلَى

سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْخِكْمَةِ وَالْمَوْعِطَةِ الْخُسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِاللَّهِ مَنْ الله وَإِنْ عَاقَبْتُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِاللهِ وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ١٢٧ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ١٢٨ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِعِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ١٢٨ وَآصْبِمْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَبْكُرُونَ إِنَّ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَبْكُرُونَ إِنَّ اللّهَ مَعَ ٱلّذِينَ اللّهَ مَعَ ٱلّذِينَ اللّهَ مُعَ اللّهِ مَعَ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ مَعَ اللّهِ مَعَ اللّهِ مَعَ اللّهِ مِنْ اللّهَ مَعَ اللّهِ مَعَ اللّهِ مَعَ اللّهِ مِنْ اللّهَ مَعَ اللّهِ مِنْ اللّهَ مَعَ اللّهِ مِنْ اللّهَ مَعَ اللّهِ مِنْ اللّهَ مَعَ اللّهِ مِنْ اللّهُ مَعَ اللّهِ مِنْ اللّهَ مَعَ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَعَ اللّهِ مِنْ اللّهُ مَعَ اللّهِ مِنْ اللّهُ مُعَ اللّهُ مَعَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ ا



مكّيّة وهي مائة واحدى عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

اللَّقْصَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَسْجِدِ الْخُرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْلَّقْصَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

جزء ها

يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ رَيُبَشِّمُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ١١ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١١ وَيَدْعُ ٱلْإِنْسَانُ بِٱلشَّرِ دُعَآءَهُ بِٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ عَجُولًا ١٣ وَجَعَلْنَا ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ آيَتَيْن فَكُوْنَا آيَةَ ٱللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا نَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْء فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ١٠ وَكُلَّ إِنْسَانِ أَلْرَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عُنْقِدِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا ١٥ إِقْرَأُ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ١٩ مَن ٱهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ١٧ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ تَرْيَةً أَمَوْنَا مُثْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا نَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّوْنَاهَا تَدْمِيرًا ١٨ وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٍ وَكُفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِةِ خَبِيرًا بَصِيرًا ١٩ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَدْمُومًا مَدْحُورًا ١٠ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنْ فَأُولَآثِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ٢١ كُلًّا نُبِدُّ هَوُّلَآهَ وَهَوُّلَآهَ مِنْ عَطَآه رَبِّك وَمَا كَانَ عَطَآء رَبِّكَ تَحْظُورًا ٢٦ أُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ٣٣ لَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَرَ نَتَقْعُدَ مَذْمُومًا عَخْذُولًا ٢٠ وَقَضَى رَبُّكَ أَلًّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَنِّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ١٥ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاجَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ أَرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَعِيرًا ٢٩ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ ٢٧ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَرَّابِينَ غَفُورًا ٢٨ وَآتِ ذَا ٱلْقُرْبَى حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَّابْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَدِّرُ تَبْذِيرًا ٢٩ إِنَّ ٱلْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ ٱلشَّيَاطِينِ

وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ٣٠ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِعَآء رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّك تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا ٣١ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلَّ ٱلْمَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ٣٢ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآء وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِةِ خَبِيرًا بَصِيرًا ٣٣ وَلَا تَقْتُلُوا أُولَانَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيرًا ٣٠ وَلَا تَقْرَبُوا ٱلزَّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً رَسَآء سَبِيلًا ٣٥ وَلَا تَقْتُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّةِ سُلْطَابًا فَلَا يُسْرِفُ فِي ٱلْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ٣٦ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْنُوا بِٱلْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْوُّلًا ٣٠ وَأَوْنُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْمِيلًا ٣٨ وَلَا تَعْفُ مَا لَيْسَ لِكَ يِعِ عِلْمٌ إِنَّ ٱلسَّبْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَ كُلُّ أُولَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْوُلًا ٣٩ وَلا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولًا ﴿ حُكُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴿ وَلِكَ مِبًّا أَرْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى في جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا ٣٠ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّغَذَ مِنَ ٱلْمَلآثِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ٣٠ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا ٱلْقُرْآنِ لِيَدَّكُّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا مِم قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَا يَ تُولُونَ إِذًا لَأَبْتَعَوُّا إِلَى ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا وَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ٢٩ تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَاتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْء إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِةِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ٣٠ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ رَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ١٠ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقُرًا ١٩ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبُّكَ

فِي ٱلْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا وَ خَنْ أَعْلَمُ بِهَا يَسْتَبِعُونَ بِعِ إِذْ يَسْتَبِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ ثُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ ٱلطَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَحْهُورًا اه أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ١٥ وَقَالُوا أَثِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَثِنَّا لَمَبْغُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ١٥ قُلْ كُونُوا جِارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُمُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ ٱلَّذِى فَطَرَكُمْ أَرَّلَ مَرَّةٍ فَسَينْعِضُونَ إِلَيْكَ رُرُّسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قريبًا مِه يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِةِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا هُ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَذُوًّا مُبِينًا ٥٩ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأُ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأُ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ٥٠ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضِ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ٨٠ قُلِ ٱدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلصَّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَخْوِيلًا ٥٥ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ تَعْذُورًا ٩٠ وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ١١ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِٱلْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا ٱلْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَهُونَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْآيَاتِ إِلَّا تَغْوِيفًا ١٣ وَإِذْ تُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّرْيَا ٱلَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْآنِ ونُغَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُفْيَانًا كَبِيرًا ١٣ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَّثِكَةِ ٱشْجُدُوا لِآدَمَ فَكَجُدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَنُّهُمُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ١٠ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىٰ لَئِنْ أَخَرْتَنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ١٥ قَالَ

ٱذْهَبْ فَمَنْ تبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآرُكُمْ جَزَآءً مَوْفُورًا ٩٩ وَٱسْتَفْرِزْ مَن ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَرْتِكَ وَأَجْلِبٌ عَلَيْهِمْ بِعَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأُولَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ١٧ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ١٨ رَبُّكُمْ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلْكَ فِي ٱلْبَعْر لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٩٦ وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَعْر ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمًّا نَجَّاكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ كَفُورًا ١٠ أَفَأُمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ١٧ أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ ٱلرِّمِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرّْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ١٧ وَلَقَدٌ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَعْمِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِنَّنْ خَلَقْنَا تَقْضِيلًا ١٣ يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِيَبِينِهِ فَأُولَاثِكَ يَقْرَرُنَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ٣٠ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلَّ سَبِيلًا ٥٠ وَإِنْ كَادُوا لَيَهْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِى أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِى عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَٱتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ٧٦ وَلَوْلًا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيًّا قَلِيلًا ٧٧ إِذًا لَأَذَتْنَاكَ صِعْفَ ٱلْحَيَرةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ١٨ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُعْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَك إِلَّا قَلِيلًا ٧٩ سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَخْوِيلًا ١٠ أَقِم ٱلصَّلَوةَ لِكُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱللَّيْلِ رَفُرْآنَ ٱلْغَبْمِ إِنَّ فُرْآنَ ٱلْغَبْمِ كَانَ مَشْهُودًا ١٨ ومِنَ ٱللَّيْلِ فَتَكَاتُجُدْ بِدِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا عَمْمُودًا ١٨ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَل صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَٱجْعَلْ لِي مِنْ لَكُنْكَ سُلْطَانًا تَصِيرًا ٣٨ وَقُلَّ جَآءَ ٱلْخَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُ إِنَّ ٱلْبَاطِلَ

كَانَ زَهُوقًا ١٠٨ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَآهِ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلطَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا مه وَإِذَا أَنْعَبْنَا عَلَى ٱلْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ كَانَ يَوْسًا ١٩ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلْتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا ١٨ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ ثُلِ ٱلرُّوخِ مِنْ أَمْمٍ رَبِّي وَمَا أُرتِيتُمْ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا تَلِيلًا ٨٨ وَلَئِنْ شِثْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْك ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِعِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ١٩٠ إِلَّا رَحْبَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ١٠ قُلْ لَثِن ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنَّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِيِثْلِ هَذَا ٱلْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِبِثْلِمِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ١١ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ١٣ وَقَالُوا لَنْ نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَغْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ١٣ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَجِيلٍ وَعِنَبِ نَتُغَجِّمَ ٱلْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَغْجِيرًا ١٠ أَوْ تُسْقِط ٱلسَّمَآء كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَآثِكَةِ قَبِيلًا ١٥ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفِ أَوْ تَرْقَى فِي ٱلسَّمَآءَ وَلَنْ نُومِينَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزَّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَوْهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًّا رَسُولًا 49 وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَنْ يُومِنُوا إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبْعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ١٠ قُلْ لَوْ كَانَ فِي ٱلأَرْضِ مَلاَثِكَةً يَبْشُونَ مُطْبَيْتِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ ٱلسَّبَآء مَلَكًا رَسُولًا ٩٨ قُلْ كَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِةِ خَبِيرًا بَصِيرًا ٩٩ وَمَنْ يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَآء مِنْ دُونِد وَخُشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُنْيًا وَبُكْبًا وَصُمًّا مَأُوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّهَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ١٠٠ ذَلِك جَزَآرُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَثِدًا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَيْنًا لَمَبْغُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ١٠١ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرْ عَلَى أَنْ يَغْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ

أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى ٱلطَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ١٠٢ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآتِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأُمْسَكُتُمْ خَشْيَةَ ٱلْإِنْفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ قَتُورًا ١٠٣ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَٰى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَآئِلَ إِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَحْمُورًا ١٠٠ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَأُلْآهَ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآئِمَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ١٠٠ فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَقَهُ جَبِيعًا ١٠٩ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِةِ لِبَنِي إِسْرَآئِكَ ٱسْكُنُوا ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَآء وَعْدُ ٱلْآخِرَةِ جِثْنَا بِكُمْ لَفِيفًا وَبِالْخَقِي أَنْوَلْنَاهُ وَبِالْحُقِ نَوَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ١٠٠ وَتُوْآنًا فَوَقْنَاهُ لِبَقْوَأَهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ١٠٨ قُلْ آمِنُوا بِعِ أَوْ لَا تُومِنُوا إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ مِنْ تَبْلِعِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَعِرُّونَ لِلْأَذْقَان سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْعَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ١٠٩ وَيَعِرُّونَ لِلْأَدْقَان يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ١١٠ قُلِ آدْعُوا ٱللَّهَ أَرِ آدْعُوا ٱلرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ "ٱلْأَسْمَآء ٱلْخُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَٱبْتَغ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ١١١ وَقُلِ ٱلْحُمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ ٱلذَّٰلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا

سورة الكهف

مُكِيَّة وهي مائة وعشم آية بِسْمِ آللَّةِ آلرَّحْمَنِ آلرَّحِيمِ

ا أَخْمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلُ لَهُ عِوجًا ٢ قَيْمًا لِيُنْدِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ

أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ٣ وَيُنْذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا م مَا لَهُمْ بِعِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَآئِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَغْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُومِنُوا بِهَذَا ٱلْخُدِيثِ أَسَفًا ١ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ٧ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا حُرْزًا ٨ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَعْجَابَ ٱلْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبُا 4 إِذْ أَرَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَكُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّتُى لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَهَدًا ١٠ فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ١١ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِرْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ١١ كَنْ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِٱلْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ١٣ وَرَبَطْنَا عَلَى تُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْفِى لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا ١٠ هَوُلآ قَوْمُنَا ٱتَّكَذُوا مِنْ دُونِدِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانِ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ١٥ وَإِنِ ٱعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأُوا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ رَيْهَتِيُّ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا ١٩ وَتَرَى ٱلشَّبْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي نَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ ٱللَّهِ مَنْ يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ١٧ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُثُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَبِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِثْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ١٨ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَآءُلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَآدِلً مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْم قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَأَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَرْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِرْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدَا

١٩ إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلْتِهِمْ وَلَنْ تُفْكِحُوا إِذًا أَبَدًا ٢٠ وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّى وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا آبْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّعِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَهْجِدًا ١٦ سَيَقُولُونَ ثَلَثُةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْعَيْبِ رَيْغُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنْهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِكَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قلِيلْ ٣٢ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَآء ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ٣٣ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءِ إِنِّي فَاعِلُّ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَآءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ٢٠ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَثَ مِاتَةٍ سِنِينَ وَآزْدَادُوا تِسْعًا ١٥ تُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِمْ بِعِ وَأَسْبِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِةٍ مِنْ وَلِيَّ وَلَا يُشُرِكُ في حُكْمِةِ أَحَدًا ٢٦ وَٱثْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكُلِّمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِدِ مُلْتَعَدًا ٢٧ وَٱصْبِرْ نَفْسَك مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِٱلْفَكَاةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا ٢٨ وَقُلِ ٱلْحُقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَآء فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَآء فَلْيَكُفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلطَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِتُهَا وَإِنْ يَسْتَفِيثُوا يُقَاثُوا بِمَآه كَالْمُهْلِ يَشْوى ٱلْوُجُوةَ بِئْسَ ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ٢٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ٣٠ أُولَاثِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْن تَجْرِى مِنْ تَعْتِهِمْ ٱلْأَنْهَارُ يُعَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ فِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسْنَتْ مُرْتَفَقًا ١٦ وَٱصْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْن جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْن

مِنْ أَعْنَابِ وَحَفَقْنَاهُمَا بِنَعْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا ٱلْجُنَّتَيْنِ آتَتْ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا ٣٣ وَنَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرْ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُعَاوِرُهُ أَنَا أَكْتَمُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَوًا ٣٣ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمْ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنَّ أَنْ تَبِيكَ هَذِهِ أَبَدًا ٣٠ وَمَا أَظُنَّ ٱلسَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدتً إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ٣٠ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا ٣٩ لَكِنَّا هُوَ "اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ٣٧ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِنْ تَرَن أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ٣٨ نَعَسَى رَتِي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَتَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ ٱلسَّهَآء فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ٣٩ أَرْ يُصْبِحَ مَآوُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ٢٠ وَأُحِيطُ بِثَمَرِةِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْنَنِي لَمْ أُشُرِكُ بِرَتِي أَحَدًا ١٩ ولَمْ تَكُنْ لَهُ فِتَةً يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ١٦ هُنَالِكَ ٱلْوَلَايَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّى هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ٣٣ وَٱصْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآهِ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ ٱلسَّمَآء فَاحْتَلَطَ بِعِ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيبًا تَذْرُوهُ ٱلرِّيَاحُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا ﴿ أَلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْبَاتِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا وَ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ٩٩ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَنْ لَنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ۴۷ وَوْضِعَ ٱلْكِتَابُ نَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِبًّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا ٱلْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَبِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ١٠ وَإِنْ قُلْنَا لِلْمَلَآثِكَةِ ٱشْجُدُوا لِآدَمَ فَاتَجَدُوا

إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنَّ نَفَسَقَ عَنْ أَمْمِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرَّبَّتَهُ أُولِياء مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوُّ بِئْسَ لِلطَّالِمِينَ بَدَلًا ٢٩ مَا أَشْهَدتُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا ٥٠ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَاءَى ٱلَّذِينَ زَعَبْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا اه وَرَأَى ٱلْمُجُرمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاتِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ١٥ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا ٱلْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ ا أَكْتَمَ شَيْء جَدَلًا ١٥ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَآءَهُمْ ٱلْهُدَى رَيَسْتَفْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمْ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا مَه وَمَا نُوْسِلُ ٱلْمُوْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِٱلْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِعِ ٱلْحَقَّ وَٱتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًا هُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ا ذُكِرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِى مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى أَعْلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقُرًا ٥٩ وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ٧٥ وَرَبُّكَ ٱلْفَقُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُوَّاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا الكَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَدَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا ٨٥ وَتِلْكَ ٱلْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَبًّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ٥٩ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَخُ حَتَّى أَبْلُغَ تَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبًا ١٠ فَلَمَّا بَلَغَا تَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْمِ سَرَبًا ١١ فَلَمًّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ١٣ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْيْنَا إِلَى ٱلعَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْخُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْمِ عَجَبًا ١٣ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَٱرْتَدًا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا ١٠ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَكُنَّا عِلْبًا ١٠ قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَن مِبًّا عُلِّمْتَ رُشْدًا

٩٠ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ١٧ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطُّ بِعِ خُبْرًا ٩٨ قَالَ سَتَعِدُنِي إِنْ شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ٩٩ قَالَ فَإِن ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْء حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ١٠ فَٱنْطَلَقًا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَتْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِثْتَ شَيًّا إِمْرًا ١١ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ١٢ قَالَ لَا تُوَّاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ١٣ فَٱنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْمٍ نَفْسٍ لَقَدْ جِثْتَ شَيْئًا نُكْرًا ﴿ ١٩ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ١٥ قَالَ إِنْ ﴿ جَرَّ ١٩ سَأَلْنُكَ عَنْ شَيْء بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَعْتَ مِنْ لَدُتِي عُدْرًا ٧٩ فَٱنْطَلَقًا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةِ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَرَجَدَا نِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِثْتَ لَأَتَّغَدْتَّ عَلَيْهِ أَجْرًا ٧٧ قَالَ هَذَا فِرَانُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّثُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ١٨ أُمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْجَحْرِ فَأَرَدتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُمْ مَلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ٧٩ وَأَمَّا ٱلْفُلَامُ نَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ٨٠ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ١٨ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِفُلَامَيْنِ يَتِيمَيْن فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَخْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُفَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْنُهُ عَنْ أَمْرى ذَلِكَ أ تَأْدِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْدِ صَبْرًا ٨٦ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي ٱلْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ٨٣ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْء سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا ﴿ هَ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَعْرِبَ ٱلشَّهْسِ وَجَدَهَا تَعْرُبُ فِي عَيْن حَبِثَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا هِ قُلْنَا يَا ذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَدِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ

نِيهِمْ حُسْمًا ٨٩ قَالَ أَمًّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكُرًا ٨٧ وَأَمًّا مَنْ آمَنَ وَعَبِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَآهُ ٱلْخُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ٨٨ ثُمَّ أَتَّبَعَ سَبَبًا ٨٩ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَرْمٍ لَمْ خَبْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا ١٠ كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْدِ خُبْرًا ١١ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ١٢ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ 'وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا تَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ تَوْلًا ١٣ قَالُوا يَا ذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَاجُوعَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا رَبَيْنَهُمْ سَدًا ١٦ قَالَ مَا مَكَّنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا هُ آتُونِي زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْدِ قِطْرًا ٩٩ نَمَا ٱسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ١٧ قَال هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي ١٨ فَإِذَا جَآء وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّآء وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ٩٩ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَثِيْ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ١٠٠ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَثِيدٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا ١٠١ ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَآهِ عَنْ ذِكْرى وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ١٠٢ أَنْحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَآءَ إِنَّا أَعْتَدُنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ١٠٣ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِّالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ١٠٠ أَلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُعْسِنُونَ صُنْعًا ١٠٥ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِدِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَزْنًا ١٠٩ ذَلِكَ جَزَآرُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَآتَخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي غُزُوًا ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ١٠٨ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ١٠٩ قُلْ لَوْ كَانَ ٱلْبَعْمُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَعْمُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبّى

وَلُوْ جِثْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ١١٠ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُّ مِثْلُكُمْ يُرحَى إِلَىَّ أَنَمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدُ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَآءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدُ



### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

١٩ قَالَ إِنَّهَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ٢٠ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لَى غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكْ بَغِيًّا ١١ قَالَ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى اللهُ هَيِّنْ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا ٢٢ كَحَمَلَتْهُ فَٱنْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا تَصِيًّا ٢٣ فَأَجَآءَهَا ٱلْحَفَاضُ إِلَى جِذْمِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتْ قَبْلَ هَذَا رَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا ١٠٠ فَنَادَاهَا مِنْ تَخْتِهَا أَلًّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَخْتَكِ سَرِيًّا ١٠ وَهُزِّى إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ٢٩ فَكُلِى وَٱشْرَبِى وَقَرِّى عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنً مِنَ ٱلْبَشَمِ أَحَدًا ٢٧ فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَى صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنْسِيًّا ١٨ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَخْبِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِنَّتِ شَيًّا فَرِيًّا ٢٦ يَا أُخْتَ هَرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأَ سَوْه وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا۔ ٣٠ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ٣١ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ آتَانِيَ ٱلْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ٣٣ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِٱلصَّلَوةِ وَٱلزَّكُوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ٣٣ وَبَرًّا بِوَالِكَاتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ٣٠ وَٱلسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدَتُّ وَيَوْمَ أُمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا ٣٠ ذَلِكَ عِيسَى آبْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ٣٩ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا تَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٣٧ رَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ٣٨ فَٱخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمِ عَظِيمٍ ٣٩ أَسْبِعْ بِهِمْ وَأَبْصِمْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ ٱلطَّالِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِين ٠٠ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْخُسْرَةِ إِنْ تُضِي ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ٣٦ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ٣٣ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنْكَ شَيْئًا ١٠٠ يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَآءِنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ

يَأْتِك فَا تَبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا وَ عَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ٣٩ يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ ٱلرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ١٠ قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَهِيمُ لَثِنْ لَمْ تَنْتَعِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَآهُجُرْنِي مَلِيًّا ٨٠ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ٤٩ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَنْ لَا أَكُونَ بِدُعَآه رَبِّي شَقِيًّا ٥٠ فَلَمًّا ٱعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِنْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ١٥ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِي عَلِيًّا ١٠ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا تَبِيًّا ٣٠ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِب ٱلطُّور ٱلْأَيْمَن وَقَرَّبْنَاهُ غَجِيًّا مِن وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَرُونَ نَبِيًّا هُ وَٱذْكُرْ ف ٱلْكتَابِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ٥٠ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِٱلصَّلَوةِ وَٱلرَّكُوةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ٥٠ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ٨٥ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ٩٥ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِثَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ وَمِنْ ذُرْبَّةِ إِنْرَهِيمَ وَإِسْرَآئِلَ وَمِنَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُعْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ ٱلرَّحْمَن خَرُوا مُجَّدًا وَبُكِيًّا ١٠ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا ٱلصَّلَوةَ وَٱتَّبَعُوا ٱلشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ١١ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَبِلَ صَالِّكًا فَأُولَاثِكَ يَهْ خُلُونَ ٱلْجُنَّةَ وَلَا يُطْلَمُونَ شَيْئًا ١٣ جَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا ١٣ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَفْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ١٠ تِلْكَ ٱلْجُنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ١٠ وَمَا نَتَنَزُّلُ إِلَّا بِأَمْمِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ٩٦ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَبْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَٱصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ

تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ١٧ وَيَقُولُ ٱلْإِنْسَانُ أَثِذَا مَا مِتَّ لَسَوْفَ أَخْرُجُ حَيًّا ١٨ أَوَلا يَذْكُرُ ٱلْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ٩٩ فَوَرَبِّكَ لَخَشُرَتَّهُمْ وَّ الشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَتَّهُمْ حَوْلَ حَهَنَّمَ جِثِيًّا ١٠ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدٌ عَلَى ٱلرَّحْمَنِ عِتِيًّا ١١ ثُمَّ لَتَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ ثُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا ١٠ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلًّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْبًا مَقْضِيًّا ٣٠ ثُمَّ نُخَتِّى ٱلَّذِينَ ٱلَّقَوْا وَنَذَرُ ٱلطَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ١٠ وَإِذَا تُتَّلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ٥٠ وَكُمْ أَهْلَكْنَا تَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِثْيًا ٢٩ قُلْ مَنْ كَانَ فِي ٱلصَّلَالَةِ فَلْيَبْدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدًّا ٧٧ حَتَّى إِذَا رَأُوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفْ جُنْدًا ١٨ وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْا هُدًى ١٩ وَٱلْبَاتِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّك فَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًا ١٠ أَفَرَأَيْتَ ٱلَّذِى كَفَمَ بِآيَاتِنَا وَتَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ١٨ أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَ عِنْدَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدًا ١٨ كَلًّا سَنَكُتُبُ مَا يَقُولُ وَنَهُدُ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا ٨٣ وَتَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَوْدًا ١٨٠ وَٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا مِه كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ١٨ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَاطِينَ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ تَزُّرُّهُمْ أَزًّا ٨٧ فَلَا تَكْجُلُ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ٨٨ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفْكَا ١٨ وَنَسُونُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا ١٠ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ ٱلَّخَذَ عِنْدَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدًا ١١ وَقَالُوا ٱلَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِثْتُمْ شَيًّا إِذًا ١٣ تَكَادُ ٱلسَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَحِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ٩٣ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ٩٠ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا آتِي ٱلرَّحْمَٰنِ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَكَّهُمْ عَدًّا

٥٠ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَوْدًا ٩٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْمَنُ رُدًّا ١٥ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ مِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِعِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا ١٨ وَكُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدِ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْرًا

كُنِيَّةٌ وَهُي مَاتُكُ وَخَمْسُ وَثَلَثُونَ آيةً بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا طَه مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكُ ٱلْقُرْآنِ لِتَشْقَى ٢ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَعْشَى ٣ تَنْزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَوَاتِ ٱلَّعْلَى عَ أَلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَى ه لَهْ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَعْتَ ٱلثَّرَى ٣ وَإِنْ تَجْهَرْ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلشِّرَّ وَأَخْفَى ٧ أَللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْخُسْنَى ٨ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ١ إِذْ رَأَى نَارًا نَقَالَ لِأَهْلِةِ آمْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا ١٠ لَعَتِى آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسِ أَوْ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِ هُدًى ١١ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِي يَا مُوسَى ١١ إِنِّي أَنَّا رَبُّكَ فَأَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوى ١٣ وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى ١٠ إِنَّنِي أَنَا ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي رَأْتِمِ ٱلصَّلَوةَ لِذِكْرِي ٥٠ إِنَّ ٱلسَّعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا ١٩ لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى ١٠ فَلا يَصُدَّنَّك عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَٱتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى ١٨ وَمَا تِلْكَ بِيَبِينِكَ يَا مُوسَى ١٩ قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتَوَكَّوُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَبِي وَلِيَ نِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى ٢٠ قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى ٢١ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى ٢٢ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا

ٱلْأُولَى ٣٣ وَٱصْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَغْرُجْ بَيْضَآء مِنْ غَيْرٍ سُوْهَ آيَةً أُخْرَى ٢٠ لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا ٱلْكُبْرَى ١٥ إِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَفَى ٢٩ قَال رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي ٢٧ وَيَشِرْ لِي أَمْرِي ٢٨ وَٱحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ٢٩ يَفْقَهُوا قَوْلِي ٣٠ وَٱجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ٣١ عَرُونَ أَخِي ٣٣ آشْنُونْ بِعِ أَزْرِي ٣٣ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ٣٣ كَيْ نُسَتِّعَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ٣٠ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ٣٦ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُوُّلَكَ يَا مُوسَى ٣٧ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ٣٨ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى ٣٩ أَنِ ٱقْذِنِيدِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَالْذِفِيةِ فِي ٱلْيَمْ فَلَيْلُقِهِ ٱلْيَمْ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُرٌّ لِي وَعَدُوْ لَهُ وَٱلْقَيْت عَلَيْكَ تَعَبُّهُ مِنِّي ١٠ وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ١١ إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ نَتَقُولُ هَلْ أَنْلُكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَى تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَخْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فَتُونَّا ٣٣ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى تَدَرِيا مُوسَى ٣٣ وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ٣٩ إِنْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي وَمُ إِنْهَبَا إِلَى نِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَفَى ٣٩ فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَكَكُّمُ أَوْ يَخْشَى ١٠ قَالًا رَبَّنَا إِنَّنَا خَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْفَى ١٩ قَالَ لَا تَخَافًا إِنَّنِي مَعَكُمًا أَسْمَعُ وَأَرَى ١٩ فَأَتِيَاهُ نَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَآثِلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِثْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَٱلسَّلَامُ عَلَى مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَى ٥٠ إِنَّا قَدْ أُوحِى إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ١٥ قَالَ فَمَنْ رَبَّكُمَا يَا مُوسَى ١٥ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْهِ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ٣٠ قَالَ نَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى مِه قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى هُ أَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآء مَآء فَأَخْرَجْنَا بِعِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى ٩٠ كُلُوا وَٱرْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

لِأُولِي ٱلنَّهَى ٥٠ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ٨٥ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلُّهَا فَكُذَّبَ وَأُبَى ٩٥ قَالَ أَجِثْتَنَا لِتُعْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِحِمْرِكَ يَا مُوسَى ١٠ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِحِمْرٍ مِثْلِةِ فَٱجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَك مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوى ١٠ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضَحَّى ١٢ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى ١٣ قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ١٠٠ فَيْحُمِتَكُمْ بِعَذَابِ وَقَدْ خَابَ مَن ٱفْتَرَى ١٥ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُوا ٱلنَّجْوَى ١٩ قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُغْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِحِجْرِهِمَا وَيَدُهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَى ١٧ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱثْثُنُوا صَفًّا وَقَدْ أَنْلِمَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَى ٩٨ قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِى وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى ٩٩ قَالَ نَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُعَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ شِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ٧٠ فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِعِ خِيفَةً مُوسَى ١١ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْأَعْلَى ١٢ وَأَلْقِي مَا فِي يَبِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِمٍ وَلَا يُقْلِمُ ٱلسَّاحِمُ حَيْثُ أَتَى ٧٣ فَأُلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ شَجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَرُونَ وَمُوسَى ٩٥ قَالَ أَآمَنْتُمْ لَهُ تَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلجِّمْ فَلْأُقطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَابٍ وَلَأُصَلِّبَتَّكُمْ فِي جُهُوعِ ٱلنَّحْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيَّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ٥٠ قَالُوا لَنْ نُوْتِرَكَ عَلَى مَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلَّذِى فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّهَا تَقْضِى هَذِهِ ٱلْخَيَوةَ ٱلدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهُتَنَا عَلَيْدِ مِنَ ٱلجَّهْرِ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ٧٩ إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبُّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا ٧٧ وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَبِلَ ٱلصَّالِحَاتِ فَأُولَاثِكَ لَهُمْ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَى ٧٨ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرى مِنْ تَخْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَآءُ مَنْ تَزَكَّى ٧٩ وَلَقَدْ

أَرْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْمِ بِعِبَادِى فَآضْرِبٌ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَعْمِ يَبَسًا ٨٠ لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى ١٨ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِةِ فَعَشِيَهُمْ مِنَ ٱلْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلُّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا عَدَى ١٨ يَا بَنِي إِسْرَآئِلَ قَدْ أَخْتِيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَالسَّلْوَى ١٣ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْفَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي نَقَدٌ هَرَى مِه وَإِنِّي لَفَقَارٌ لِمَنْ تَابّ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ ٱهْتَدَى مه وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى ١٩ قَالَ هُمْ أُولَاهَ عَلَى أَثَرِى وَعَجِلْتْ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ١٨ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلُّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ٨٨ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِةِ غَضْبَانَ أَسِفًا ١٩ قَالَ يَا قَوْمٍ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَنَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدُّمْ أَنْ يَجِلُّ عَلَيْكُمْ عَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي ٩٠ قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِكُكُ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا خُتِلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَٰلِكَ ٱلْقَى ٱلسَّامِرِي فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِدْ جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ ا أَنَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ١٣ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَرُونُ مِنْ قَبْلُ يَا تَوْمِ إِنَّمَا فَعِنْتُمْ بِعِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَنُ فَأَقّبِعُونِي وَأَطِيفُوا أَمْرِى ١٣ قَالُوا لَنْ نَبْرَجَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى ١٤ قَالَ يَا هَرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَنَعَصَيْتَ أَمْرى ه قَالَ يَا آبْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِمُيتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَآثِلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ٩٩ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِي قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِعِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَم ٱلرَّسُولِ فَنَبَذَتُّهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ١٧ قَالَ فَانْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْخَيَوةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُعْلَفَهُ وَٱنْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ ٱلَّذِى ظَلْتَ عَلَيْهِ

عَاكِفًا لَنُعَرِّتَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَتَهُ فِي ٱلْيَمِّ نَسْفًا ١٨ إِنَّهَا إِلَهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَةَ إِلَّا غُو رَسِعَ كُلَّ شَيْء عِلْمًا ٩٩ كَذَلِك نَقْصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآه مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَذُنَّا ذِكْرًا ١٠٠ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْبِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وِزْرًا ١٠١ خَالِدِينَ فِيهِ وَسَآءً لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ حِمْلًا ١٠٢ يَوْمَ يُنْغَغُ فِي ٱلصُّورِ وَخُشُمُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَثِذٍ زُرْقًا ١٠٣ يَتَكَانَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ١٠٠٠ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ١٠٥ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفْهَا رَبِّي نَسْفًا ١٠٩ فَيَكَارُهَا تَامًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ١٠٠ يَوْمَثِذٍ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْبَعُ إِلَّا هَبْسًا ١٠٨ يَوْمَثِذِ لَا تَنْفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ١٠٩ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِعِ عِلْمًا ١١٠ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَى ٱلْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ١١١ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَعَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضَّمًا ١١٦ وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ تُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُعْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ١١٣ فَتَعَالَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقَّ وَلا تَهْجَلُ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِنْنِي عِلْمًا ١١٠ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِى وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ١١٥ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَآئِكَةِ ٱلْمُجُدُوا لِآدَمَ فَتَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُو لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُعْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى ١١٩ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ١١٧ وَأَتَّكَ لَا تَطْمَوُ فِيهَا وَلَا تَعْجَى ١١٨ فَوَسُّوسَ إِلَيْدِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُك عَلَى شَجِّرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى ١١٩ فَأَكَلَا مِنْهَا نَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقًا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ ٱلْجُنَّةِ وَعَصَى آَنَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ١٢٠ ثُمَّ ٱجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ١٢١ قَالَ ٱهْبِطَا

فِيهِمْ حُسْمًا ٨٩ قَالَ أَمًّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَدِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكُرًا ١٨ وَأَمًّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَآةً ٱلْخُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ٨٨ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ٨٩ حَتَّى إِذَا بَلغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَرْمٍ لَمْ خَبْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا ١٠ كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْدِ خُبْرًا ١١ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ١٢ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ١٣ قَالُوا يَا ذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ نَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿ وَال مَا مَكَّتِى فِيهِ رَبِّى خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ٥٠ آتُونِي زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ ٱلصَّدَنَيْنِ قَالَ ٱنْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آثُونِي أُفْرِغْ عَلَيْدِ قِطْرًا ٩٩ فَهَا ٱسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ١٧ قَال هَذَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّي ١٨ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّآءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا 49 وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَثِينٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُغِنَ فِي ٱلصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ١٠٠ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَثِدُ لِلْكَانِرِينَ عَرْضًا ١٠١ ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَآهِ عَنْ ذِكْرى وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيفُونَ سَمْعًا ١٠٢ أَنْحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّجِدُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَآء إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ١٠٣ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِّالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ١٠٠٠ أَلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْخَيَرِةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَتَّهُمْ يُعْسِنُونَ صُنْعًا ١٠٥ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِدِ نَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَزْنًا ١٠٦ ذَلِكَ جَزَآرُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَٱتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي نُحُزُوًّا ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ١٠٨ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ١٠٩ قُلْ لَوْ كَانَ ٱلْبَعْمُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَعْمُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي

وَلُوْ جِثْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ١١٠ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُّ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَىَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدُ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَآءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدً



## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا كَهَيْعُصَ ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ رَكَرِيَّآءَ ١ إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَآءً خَفِيًّا ٣ قَالَ رَبِ إِنِي وَعَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا ٩ وَلَمْ أَكُنْ بِهُ عَاتِرًا بِهُ عَاتِرًا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ٩ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْفُوبَ وَٱجْعَلْهُ رَبِ رَضِيًّا لَهُ مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ٩ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْفُوبَ وَٱجْعَلْهُ رَبِ رَضِيًّا لا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْفُوبَ وَٱجْعَلْهُ رَبِ رَضِيًّا لا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْفُوبَ وَٱجْعَلْهُ مِنْ قَبْلُ سَبِيًّا لا يَرَقُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْفُل لَهُ مِنْ قَبْلُ سَبِيًّا لا يَرْتُونُ لِهُ لَامٍ ٱسْهُهُ يَعْيَى لا لمْ خَبْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَبِيًّا عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

14 قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ٢٠ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ١١ قَالَ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى ا هَيِّنْ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا ٢٢ لَحَمَلَتْهُ فَٱنْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا تَصِيًّا ٢٣ فَأَجَآءَهَا ٱلْكَفَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّطْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتْ قَبْلَ هَذَا رَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا ٢٠ فَنَادَاهَا مِنْ تَخْتِهَا أَلًّا تَخْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَخْتَكِ سَرِيًّا ١٥ وَهُزِّى إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ٢٩ فَكُلِى وَٱشْرَبِي وَقَرِّى عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنً مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا ٢٧ فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنْسِيًّا ٢٨ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَخْيِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِمّْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ٢٦ يَا أُخْتَ هَرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ "امْرَأ سَوْه وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَفِيًّا۔ ٣٠ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ٣١ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ آتَانِيَ ٱلْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ٣٣ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِٱلصَّلَوةِ وَٱلرَّكُوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ٣٣ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ٣٠ وَٱلسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أُمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا ٣٠ ذَلِكَ عِيسَى آبْنُ مَرْيَمَ تَوْلَ ٱلْحَقِّي ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ٣٩ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٣٧ رَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطً مُسْتَقِيمٌ ٣٨ فَٱخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَرْمٍ عَظِيمٍ ٣٩ أَسْبِعْ بِهِمْ وَأَبْصِمْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ ٱلطَّالِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِين وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْخَسْرَةِ إِذْ تُضِى ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ام إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ٣٣ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ٣٣ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا جَمْ يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَآءِنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ

يَأْتِك فَا تَبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا وَ عَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ٣٩ يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ ٱلرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ١٠ قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَهِيمُ لَثِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَتُكَ وَآهِجُرْنِي مَلِيًّا ٨٠ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ٤٩ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَأَنْعُو رَبِّي عَسَى أَنْ لَا أَكُونَ بِدُعَآء رَبِّي شَقِيًّا ٥٠ فَلَمَّا ٱعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا اه وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ١٠ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ٣٠ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ ٱلطُّور ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا مِنْ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَرُونَ نَبِيًّا هُ وَٱذْكُرْ في ٱلْكتَابِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ٥٠ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِٱلصَّلَوةِ وَٱلرَّكُوةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ٥٠ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِنْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبيًّا ٨٥ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ٩٥ أُولَآثِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِثَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ وَمِنْ ذُرْبَةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَآكِلَ وَمِنَّنْ هَدَيْنَا وَآجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ ٱلرَّحْمَن خَرُّوا شُجَّدًا وَبُكِيًّا ٩٠ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا ٱلصَّلَوةَ وَٱتَّبَعُوا ٱلشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ١١ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَبِلَ صَالِّحًا فَأُولَاثِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ وَلَا يُطْلَمُونَ شَيْئًا ١٣ جَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِٱلْقَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا ١٣ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَفْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ١٠ تِلْكَ ٱلْجُنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ١٠ وَمَا نَتَنَزُّلُ إِلَّا بِأَمْمِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ٩٩ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَبْنَهُمَا فَٱعْبُدُهُ وَٱصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ

تَعْلَمُ لَهُ سَبِيًّا ١٧ وَيَقُولُ ٱلْإِنْسَانُ أَيْذَا مَا مِتَّ لَسَوْفَ أُخْرُجُ حَيًّا ١٨ أَوَلَا يَذْكُرُ ٱلْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ٩٩ فَوَرَتِّكَ لَنَعْشُرَنَّهُمْ وَّالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَتَهُمْ حَوْلَ حَهَنَّمَ جِثِيًّا ٧٠ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدٌ عَلَى ٱلرَّحْمَنِ عِبِيًّا ١١ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ ثُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا ١٧ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلًّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَثْبًا مَقْضِيًّا ٣٣ ثُمَّ نُخَجِّى ٱلَّذِينَ ٱلَّقَوْا وَنَذَرُ ٱلطَّالِبِينَ بِيهَا جِثِيًّا ﴿ وَإِذَا ثُنَّكَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَى ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ٥٠ وَكُمْ أَهْلَكْنَا تَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا ١٩ قُلْ مَنْ كَانَ فِي ٱلصَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدًّا ٧٧ حَتَّى إِذَا رَأُوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَدَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا ١٨ وَيَرِيكُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَكَوْا هُدًى ١٩ وَٱلْبَاتِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّك ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًا ١٠ أَفَرَأَيْتَ ٱلَّذِى كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ٨١ أَطَّلَعَ ٱلْفَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَ عِنْدَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدًا ٨٦ كَلًّا سَنَكُتُبُ مَا يَقُولُ وَنَهُدُ لَهُ مِنَ ٱلْعَدَابِ مَدًّا ١٨ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ١٨ وَٱتَّخَذُوا مِنْ دُون اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ٥٨ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَانَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِمًّا ١٨ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَاطِينَ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ تَوُّرُّهُمْ أَزَّا ٨٨ فَلَا تَكْجُلُ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ٨٨ يَوْمَ لَحُشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَن رَفْكَا ٨٩ رَنَسُونُي ٱلْمُعْرِمِينَ إِلَى جَهَلَّمَ رِرْدًا ١٠ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ ٱلَّخَدَ عِنْدَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدًا ١٥ وَقَالُوا ٱلَّخَدَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِثْتُمْ شَيًّا إِذًا ١٣ تَكَادُ ٱلسَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَحِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ٣٠ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّحِدَ وَلَدًا ١٠٠ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا آتِي ٱلرَّحْمَنِ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَكَّهُمْ عَدًّا

٥٠ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَرْدًا ١٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْمَنُ وُدًّا ١٧ فَإِنَّمَا يَسَّوْنَاهُ مِلِسَانِكَ لِتُمَشِّرَ بِعِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِيهِ قَوْمًا لُدًّا ١٨ وَكُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدِ أَوْ تَسْبَعُ لَهُمْ رِكْرًا

كَيَّةُ وعْنَى مَائِةً وَخَمْسٌ وَثُلَثُونَ ۚ أَيْةً بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا طَه مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْك ٱلْقُرْآنِ لِتَشْقَى ٢ إِلَّا تَدُّكِرَةً لِمَنْ يَغْشَى ٣ تَغْزِيلًا مِبِّنْ خَلِقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَوَاتِ ٱلْعُلَى عَ ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَوْشِ ٱسْتَوَى ه لَهْ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْفِي وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَى ٣ وَإِنْ تَجْهَرُ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى ٧ ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلخُسْفَى ٨ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ١ إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ آمْكُتُوا إِنِّي آنَسُتُ نَارًا ١٠ لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِ هُدًى ١١ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى ١١ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَأَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوًى ١٣ وَأَنَا آخْتَرُنُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى ١٠ إِنَّنِي أَنَا ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَتِمِ ٱلصَّلَوةَ لِذِكْرِي هِ إِنَّ ٱلسَّعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا ١٩ لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى ١٠ فَلا يَصُكَّنَّك عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَٱتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى ١٨ وَمَا تِلْكَ بِيَبِينِكَ يَا مُوسَى ١٩ قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتَوَكَّوُ عَلَيْهَا وَأَهُشَّ بِهَا عَلَى غَنَمِى وَلِيَ نِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى ٢٠ قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى ١١ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى ٢٢ قَالَ خُدْهَا وَلَا تَعَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا

ٱلْأُولَى ٣٣ وَٱصْبُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَعْرُجْ بَيْضَآء مِنْ غَيْر سُوه آيَةً أُخْرَى ٢٠ لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا ٱلْكُبْرَى ٢٥ إِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَفَى ٢٦ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي ٢٧ وَيَشِرْ لِي أَمْرِي ٢٨ وَٱحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ٢٩ يَفْقَهُوا قَوْلِي ٣٠ وَآجْعَلُ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ٣١ هَرُونَ أَخِي ٣٣ آشْكُدْ بِدِ أَزْرِى ٣٣ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِى ٣٣ كَيْ نُسَتِّعَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ٣٥ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ٣٦ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُولَكَ يَا مُوسَى ٣٧ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ٣٨ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى ٣٩ أَن ٱقْذِنِيةِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَٱقْذِيهِ فِي ٱلْيَمْ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُرًّ لِي وَعَدُرٌّ لَهُ وَٱلْقَيْتُ عَلَيْكَ تَعَبُّهُ مِنِّي ١٠ وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ١١ إِذْ تَبْشِي أَخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَنْلُكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَعْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا ١٠ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى تَدَرِيا مُوسَى ٣٣ وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ٣٣ إِذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي وَمُ إِنْهَبَا إِلَى نِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَفَى ٢٩ فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَكَكِّرُ أَوْ يَخْشَى ١٠ قَالًا رَبَّنَا إِنَّنَا نَعَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْفَى ١٩ قَالَ لَا تَعَافًا إِنَّنِي مَعَكُمًا أَسْمَعُ وَأَرَى ١٩ فَأْتِيَاهُ نَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ نَأْرُسِلُ مَعَنَا بَنِي إِسْرَآثِلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمْ قَدْ جِثْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَٱلسَّلامُ عَلَى مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَى ﴿ إِنَّا قَدْ أُوحِى إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ١٥ قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى ١٥ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْه خَلْقَتُ ثُمَّ هَدَى ٣٠ قَالَ نَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى م قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابِ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى ه أَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاه مَا ۚ فَأَخْرَجْنَا بِعِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى ٩٥ كُلُوا وَٱرْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

لِأُولِي ٱلنَّهَى ٧٥ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُعْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ٨٠ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلُّهَا فَكَدُّبَ وَأَنبى ٩٥ قَالَ أَجِثْتَنَا لِتُعْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِحِجْرِكَ يَا مُوسَى ١٠ فَلَنَأُتِيَنَّكَ بِحِجْمٍ مِثْلِهِ فَٱجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَّى ﴿ اللَّهِ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضَحَّى ١٢ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى ١٣ قَالَ لَهُمْ مُوسَى رَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ١٠ فَيُحْجِتَكُمْ بِعَذَابِ رَقَدْ خَابَ مَن ٱلْتَرَى ٥٠ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُوا ٱلنَّجْوَى ٩٩ قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُغْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِحِجْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَى ١٧ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱثْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَنْلِمَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَى ٨٠ قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى ٩٩ قَالَ نَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُعَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِجْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ٧٠ فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِةِ خِيفَةً مُوسَى ١١ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْأَعْلَى ١٢ وَأَلْقِي مَا فِي يَبِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّهَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِمٍ وَلَا يُقْلِمُ ٱلسَّاحِمُ حَيْثُ أَتَى ٧٣ فَأُلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ شُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَرُونَ وَمُوسَى ١٤ قَالَ أَآمَنْتُمْ لَهُ تَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ ٱلَّذِى عَلَّمَكُمُ ٱلجِّحْرَ فَلَأُتَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُدُوعِ ٱلنَّعْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيَّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ٧٠ قَالُوا لَنْ نُوْثِرَكَ عَلَى مَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلَّذِى فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضِ إِنَّمَا تَقْضِى هَذِهِ ٱلْخُيَرةَ ٱلدُّنْيَا إِنَّا آمَنًا بِرَبِّمَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهُتَنَا عَلَيْدِ مِنَ ٱلجِّهْرِ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ٧٩ إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبُّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا ٧٧ وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَبِلَ ٱلصَّالِحَاتِ فَأُولَاثِكَ لَهُمْ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَى ٧٨ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرِى مِنْ تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَآءُ مَنْ تَزَكَّى ١٩ وَلَقَدْ

أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْمِ بِعِيَّادِى فَأَضْرِبٌ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْمِ يَبَسًا ٥٠ لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى ١١ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَقَشِيَهُمْ مِنَ ٱلْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنَ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى ١٨ يَا بَنِي إِسْرَآئِلَ قَدْ أَخْيَنَاكُمْ مِنْ عَدُوكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَى ١٣٨ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْعَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدٌ هَرَى مِه وَإِنِّي لَفَقَارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمُّ ٱهْتَكَى مه وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى ٨٩ قَالَ هُمْ أُولَاء عَلَى أَثَرِى وَعَجِلْت إِلَيْك رَبِّ لِتَرْضَى ١٨ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَك مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمْ ٱلسَّامِرِيُّ ٨٨ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا ٨٩ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ رَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدَّتُمْ أَنْ يَعِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِى ﴿ قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِكُكُ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُيِّلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَٰلِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِرِي فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِبْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ ١١ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلًّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ١٣ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَرُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فَتِنْتُمْ بِعِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَنُ فَأَقَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِى ٣٣ قَالُوا لَنْ نَبْرَجَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى 4 قَالَ يَا هَرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلًّا تَتَّبِعَن أَنَعَصَيْتَ أَمْرى ه قَالَ يَا آبْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ نَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَآثِلَ وَلَمْ تَرْتُبْ قَوْلِي ٩٩ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيٌ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِعِ نَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَم ٱلرَّسُولِ فَنَبَذَتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ١٧ قَالَ فَأَذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَأَنْظُمْ إِلَى إِلَهِكَ ٱلَّذِى ظَلْتَ عَلَيْهِ

عَاكِفًا لَنُحَرِّقَتُّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَتُهُ فِي ٱلْيَمِّ نَسْفًا ١٨ إِنَّهَا إِلَهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَةَ إِلَّا غُو رَسِعَ كُلَّ شَيْء عِلْهًا 49 كَذَلِك نَقْصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآء مَا قَدْ سَبَقَ وَلَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَذُنَّا ذِكْرًا ١٠٠ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَخْبِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وِزْرًا ١٠١ خَالِدِينَ فِيهِ وَسَآء لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ حِمْلًا ١٠٢ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي ٱلصُّورِ وَخَيْشُمُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَثِينِ زُرْقًا ١٠٣ يَتَطَانَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ١٠٠ كُنْ أَهْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ١٠٥ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفْهَا رَبِّي نَسْفًا ١٠٩ فَيَكَارُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ١٠٠ يَوْمَثِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْبَعُ إِلَّا هَبْسًا ١٠٨ يَوْمَثِذِ لَا تَنْفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ١٠٩ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ١١٠ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِكُتَّى ٱلْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ١١١ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَعَافُ ظُلْمًا وَلَا عَصْمًا ١١٦ وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ ثُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْرَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُعْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ١١٣ نَتَعَالَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقَّ وَلا تَعْجَلُ بِٱلْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِنْنِي عِلْمًا ١١٠ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِى وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ١١٥ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَآئِكَةِ ٱلْمُجْدُوا لِآدَمَ فَتَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوًّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُعْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجُنَّةِ فَتَشْقَى ١١٩ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ نِيهَا وَلَا تَعْرَى ١١٧ وَأَنَّكَ لَا تَطْمَو نِيهَا وَلَا تَعْجَى ١١٨ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدْلُكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى ١١٩ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَكَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقًا يَعْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ ٱلْجُنَّةِ وَعَصَى أَنُّهُ رَبُّهُ فَعَرَى ١٢٠ ثُمَّ ٱجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ١٢١ قَالَ ٱهْبِطَا

مِنْهَا جَبِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى ١٢٢ فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُذَايَ فَلا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ١٢٣ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنًّا ١٢٥ رَخَّشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَعْمَى ١٢٥ قَالَ رَبٍّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى رَقَدٌ كُنْتُ بَصِيرًا ١٣٩ قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا رَكَذَٰلِكَ ٱلْيَوْمَ تُنْسَى ١٢٧ وَكَذَلِكَ خَبْرى مَنْ أَسْرَكَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى ١٢٨ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِك لَآيَاتٍ لِأُولِي ٱلنُّهَى ١٢٩ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُ مُسَمًّى ١٣٠ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِعَبْدِ وَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاهَ ٱللَّيْلِ نَسَيِّجُ وَأَطْرَاكَ التَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ١٣١ وَلا تَهُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِعِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَتِّكَ خَيْمٌ وَأَبْقَى ١٣٢ وَأَمُمْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلوةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكُ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ١٣٣ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أُولَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلعُّحُفِ ٱلْأُولَى ١٣٠ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِةِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَخَفْرَى ١٣٥ قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَهْكَابُ ٱلصِّرَاطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَى

سورة الانبيآء

مكّية وهى مائة واثنتا عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ إِثْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ٢ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ

جزء ١٧

ذِكْمِ مِنْ رَبِّهِمْ نُحْدَثِ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ٣ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأُسَرُّوا ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنَتَأْتُونَ ٱلجِّعْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ مَ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَآء وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْقَلِيمُ ه بَلْ قَالُوا أَضْفَاتُ أَحْلَامٍ بَلِ آفْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِمْ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ ٱلْأُولُونَ ٩ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ٧ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَأَسْأَلُوا أَهْلَ ٱلذِّكْمِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٨ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونِ ٱلطُّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ لَمَّ صَدَقْنَاهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَخْبَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَآء وَأَهْلَكْنَا ٱلْمُسْرِفِينَ ١٠ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيدِ ذِكْرُكُمْ أَفَلًا تَعْقِلُونَ ١١ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ١٢ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا ثُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ٣ لَا تَرْكُضُوا وَٱرْجِعُوا إِلَى مَا أَثْرِفْتُمْ فِيعِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ ١٠ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ١٥ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ ١٩ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآء وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ١٧ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُوًا لَا تَّخَذْنَاهُ مِنْ لَذُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ ١٨ بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَقِي عَلَى ٱلْبَاطِلِ فَيَدْمَعُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِبًّا تَصِفُونَ ١٩ وَلَهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَعْسِرُونَ ٢٠ يُسَبِّحُونَ ٱللَّيْلُ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ٢١ أَمِ ٱتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ يُنْشِرُونَ ٢٦ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةً إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْعَانَ ٱللَّهِ .رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ٢٣ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ٣٠ أَمِ ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِدِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْمُ مَنْ مَعِي وَذِكْمُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْتَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ ٢٥ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ٢٩ وَقَالُوا ٱتَّخَذَ

ٱلرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْعَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ٢٠ لَا يَسْبِقُونَهُ بِٱلْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ١٨ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ ٢٩ إِلَّا لِمَن الْرْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ٣٠ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَا مِنْ دُونِهِ نَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلطَّالِمِينَ ٣١ أَوَلَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآء كُلُّ شَيْء حَي أَنَلَا يُؤْمِنُونَ ٣٣ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا نِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ٣٣ وَجَعَلْنَا ٱلسَّبَآء سَقْفًا تَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ٣٣ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَعُونَ ٣٠ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِنْ قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَ أَنَإِنْ مِتَّ فَهُمُ ٱلْخَالِدُونَ ٣٩ كُلُّ نَفْسٍ ذَآثِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَبَبْلُوكُمْ بِٱلشَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَعٌ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ٣٧ وَإِذَا رَآكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنّ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًّا أَهَذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْمِ ٱلرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ ٣٨ خُلِقَ ٱلْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأْرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَهْمِلُونِ ٣٩ رَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٥٠ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ وَلا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ١٩ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً نَتَبْهَتُهُمْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا فُمْ يُنْظُرُونَ ٤٦ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِيٌّ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَعَاق بْأَلَّذِينَ سَجِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْزِونَ ٣٣ قُلْ مَنْ يَكْلَوْكُمْ بِٱللَّيْلِ وَّالنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْمٍ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ مِمْ أَمْ لَهُمْ آلِهَةً تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا ثُمْ مِنَّا يُعْجَبُونَ ٥٠ بَلْ مَتَّعْنَا عَوُلَاه وَآبَآءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمْرُ أَفَلًا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي ٱلأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَنْهُمُ ٱلْفَالِبُونَ ٣٩ قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِٱلْوَحْى وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَآء إِذَا مَا يُنْذَرُونَ ٧٠ وَلَثِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ

رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ١٨ وَنَضَعُ ٱلْمَوَازِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ا الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ٤٩ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآء وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ • ٱلَّذِينَ يَغْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِٱلْعَيْبِ وَهُمْ مِنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ اه وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكُ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ١٥ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ ٣٠ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ مِه قَالُوا وَجَدْنَا آبَآءَنَا لَهَا عَابِدِينَ هُ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَآرُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينِ ٥٩ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِٱلْحَقِ أَمْ أَنْتَ مِنَ ٱللَّاعِبِينَ ٧٥ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ٨٠ وَتَـَّاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ ٥٩ نَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ٩٠ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَبِنَ ٱلطَّالِبِينَ ١١ قَالُوا سَبِعْنَا فَتَّى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَهِيمُ ١٣ قَالُوا فَأْتُوا بِعِ عَلَى أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ٩٣ قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَهِيمُ ١٤ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَأَسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ١٥ فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ ٱلطَّالِمُونَ ٩٦ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَوُّلَاهَ يَنْطِعُونَ ٩٧ قَالَ أَنْتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أَتِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٨ قَالُوا حَرَّفُوهُ وَٱنْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ٩٩ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَهِيمَ ١٠ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ١١ وَخَبَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ١٢ وَوَهَبْنَا لَهُ إِنْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ٧٣ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِّمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوة

وَإِيتَآءَ ٱلرَّكُوةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ١٠ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَخَيَّنَاهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ ٱلْخَبَآثِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْه فَاسِقِينَ ٧٥ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٧٩ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ٧٧ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ ٱلْقَوْم ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْه فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ١٨ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَعْكُمَانِ فِي ٱلْخُرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيعِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ٧٩ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ١٠ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ نَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ١٨ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِى بِأَمْرِةِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ ١٣ وَمِنَ ٱلشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ١٣ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَتِّي مَسَّنِي ٱلضَّرُّ وَأَنْتُ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِبِينَ ١٨ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرِّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ مِه وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ كُلُّ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ٨٩ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١٨ وَذَا ٱلنَّونِ إِذْ ذَهَبَ مُعَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْدِ نَنَادَى فِي ٱلطُّلْمَاتِ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ ٱلطَّالِمِينَ ٨٨ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَخَبَّيْنَاهُ مِنَ ٱلْفَيِّ وَكَذَٰلِكَ نُنْجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ٨٨ وَزَكُرِيَّاءَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرِّنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْمُ ٱلْوَارِثِينَ ٨٠ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ١١ وَٱلَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَآبْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ١٠ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ٣٣ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَيْنَا

رَاجِعُونَ ١٠٠ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنْ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِعِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ ٥٠ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ٩٩ حَتَّى إِذَا نْتِحَتْ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ١٧ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يَا رَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ٩٨ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ٩٩ لَوْ كَانَ هَوُّلَاهَ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلُّ فِيهَا خَالِدُونَ ١٠٠ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ١٠١ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا ٱلْخُسْنَى أُولَاثِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ١٠٢ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِيمَا أَشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ ١٠٣ لَا يَخْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ ٱلْمَلآثِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ١٠٠ يَوْمَ نَطْوِي ٱلسَّمَآءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأُنَا أَوَّلَ خَلْقِ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ١٠٥ وَلَقَدُ كَتَبْنَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّحْرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِى ٱلصَّالِحُونَ ١٠٩ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمِ عَابِدِينَ ١٠٧ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ١٠٨ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَّى أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ١٠٩ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَآهَ وَإِنْ أَدْرِى أَتَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ ١١٠ إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ رَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ١١١ وَإِنْ أَدْرِى لَعَلَّهُ فِتْنَةً لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينِ ١١٢ قَالَ رَبِّ ٱحْكُمْ بِٱلْحُقِي وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصفُونَ



# مَكَيَّةٌ وَهُي ثُمَّانَ وَسُبُعُونَ آية بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٍ عَظِيمٌ ٢ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمًّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَبْلٍ حَبْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ٣ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي ٱللَّهِ بِفَيْمٍ عِلْمٍ وَيَتَّبِغُ كُلَّ شَيْطَانِ مَرِيدٍ \* كُتِبَ عَلَيْدِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيمِ ، يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِ رَيْبٍ مِنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْفَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْمِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرٌّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآء إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَقَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَٰكِ ٱلْغُهُم لِكَيْلًا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآء ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْج بَهِيم ٩ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ يُعْيِي ٱلْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً تَدِيرٌ ٧ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ آتِيَةً لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي ٱلْقُبُور ٨ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي ٱللَّهِ بِفَيْمٍ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيمٍ ٩ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلُّ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْنٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَذَابَ ٱلْخَرِيقِ ١٠ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِطَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ١١ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِعِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةً ٱنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِمِ خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَان ٱلْمُبِينُ ١١ يَدْعُو مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَلِك هُو

ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ١٣ يَدْعُو لَبَنْ ضَرَّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لِبِثْسَ ٱلْمَوْلَى وَلبِئْسَ ٱلْعَشِيمُ ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ هِ مَنْ كَانَ يَظُنَّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدُ بِسَبِ إِلَى ٱلسَّمَآء ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ١٩ وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ ١٧ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱلَّذِينَ هَادُوا وَٱلصَّابِئِينَ وَٱلنَّصَارَى وَّالْحَبُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء شَهِيدٌ ١٨ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَهْجُدُ لَهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْفِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنَّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلنَّجَرُ وَٱلدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ ٱلنَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ ١٩ وَمَنْ يُهِنِ ٱللَّهٰ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمِ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآء ٢٠ هَذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَٱلَّذِينَ كَفَرُوا تُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ نَوْقِ رُوسُهِمُ ٱلْخَمِيمُ ١٦ يُصْهَمُ بِعِ مَا فِ بُطُونِهِمْ وَٱلْخُلُودُ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ٢٦ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ عَمِّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوتُوا عَذَابَ ٱلْخَرِيقِ ٣٣ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُعَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُوُّلُوًّا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ٢٠ وَهُدُوا إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ ٱلْخَبِيدِ ٢٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَهْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَآءَ ٱلْعَاكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِي ٢٩ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِخْادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْعُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ٢٧ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا وَطَهِمْ بَيْتِي لِلطَّآئِفِينَ وَّالْقَآئِمِينَ وَٱلرُّكِعِ ٱلنَّجُودِ ٢٨ وَأَذِنْ فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْجَ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِمٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَيِ عَبِيقٍ ٢٩ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا ٱسْمَ

ٱللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِبُوا ٱلْبَآئِسَ ٱلْفَقِيمَ ٣٠ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطُّوفُوا بِأَلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ٣١ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتَّلَى عَلَيْكُمْ فَٱجْتَنِبُوا ٱلرَّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْقَان وَٱجْتَنِبُوا قَوْلَ ٱلرُّورِ ٣٣ حُنَفَآء لِلَّهِ غَيْمَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكُ بِٱللَّهِ نَكَأَنَّهَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآهِ نَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْمُ أَوْ تَهْرِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَجِيقٍ ٣٣ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَآئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ٣٠ لَكُمْ فِيهَا مَنَانِعُ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ تَحِلُّهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ٣٥ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا ٱلْسُمَ ٱللَّهِ عَلَى مَا رَزَتَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّمِ ٱلْخُبْتِينَ ٣٩ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِمَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ غُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ٣٧ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَآئِمِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَٱذْكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَاتَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ تَخَرّْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٣٨ لَنْ يَنَالَ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآوُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ ٱلتَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِك صَحَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ رَبَشِّمِ ٱلْمُعْسِنِينَ ٣٩ إِنَّ ٱللَّهَ يُدَانِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَرَّانِ كَفُورِ ١٠ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ام ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْمٍ حَقِّي إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلًا دَنْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعْ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِهُ يُهْكُرُ فِيهَا آسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ ٱللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيُّ عَزِيزٌ ٣٦ أَلَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَآتَوُا ٱلزَّكُوةَ وَأَمَرُوا بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوا عَنِ ٱلْمُنْكَمِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ٣٣ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ

فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَتَهُودُ وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَعْجَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيُّتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذَتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ جُ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِثْمُ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْمٍ مَشِيدٍ هُ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ فُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانً يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ٢٩ وَيَسْتَهْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْكَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِبًّا تَعُدُّونَ ١٠ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا رَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذتُهَا وَإِلَّ ٱلْمَصِيمُ ٤٠ قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ٩٩ فَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقَ كَرِيمٌ وه وَالَّذِينَ سَعَوا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَاثِكَ أَحْجَابُ ٱلْحِيمِ اللَّهِ وَمَا أَرْسَلَّنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِي إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ نَيَنْشِ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ آيَاتِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥٠ لِيَجْعَلُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتْنَعُ لِلَّذِينَ فِي غُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ غُلُوبُهُمْ وَإِنَّ ٱلطَّالِمِينَ لَفِي شِقَاتِ بَعِيدٍ ٣٠ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقَّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِعِ فَتُعْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِى ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ م وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ هِ ٱلْمُلْكُ يَوْمَثِنْ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَأَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ٥٩ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَآثِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ٥٠ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ غُتِلُوا أَوْ مَاثُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ آللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْمُ ٱلرَّازِقِينَ ٨٥ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٥ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُرِقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفْوٌ عَفُورٌ ١٠ ذَلِكَ

بِأَنَّ ٱللَّهَ يُولِمُ ٱللَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِمُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَبِيعٌ بَصِيرٌ ١١ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلَىٰ ٱلْكَبِيرُ ١٦ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآء مَآء نَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ١٣ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْفَنِيُّ ٱلْخَبِيدُ ١٠ أَلَمْ تَمَ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي ٱلأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِةِ وَيُنْسِكُ ٱلسَّبَآء أَنْ تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِنْنِةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَوْفٌ رَحِيمٌ ٥٠ وَهُوَ ٱلَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَكُفُورٌ ٩٩ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا ثُمُّ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْرِ وَٱدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ ١٧ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨ أَللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ٩٩ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَآء وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ٧٠ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِيهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِعِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيمِ ١١ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمُ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا رَبِئْسَ ٱلْمَصِيمُ ١٧ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلًا فَٱسْتَبِعُوا لَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ ٱلدُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ٣٠ مَا قَكْرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَكْرِهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ١٠ ٱللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَلآثِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ٥٠ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٧٦ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱرْكَعُوا وَٱسْجُدُوا وَّاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَآفْعَلُوا ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ w وَجَاهِدُوا فِي ٱللَّهِ حَقَّ

جِهَادِةِ هُوَ آجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي آلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ هُوَ سَبَّاكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٨ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَآء عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَآتُوا ٱلرَّكُوةَ وَآعُوا عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَآتُوا ٱلرَّكُوةَ وَآعُوا بَاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيمُ



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الله الله المؤملون المؤملون المؤملون المؤملون المؤرد المؤ

بِأَنَّ ٱللَّهَ يُولِمُ ٱللَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِمُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَبِيعٌ بَصِيرٌ ١١ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلَى ٱلْكَبِيرُ ١٦ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّبَآء مَآءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ١٣ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْفَنِيُّ ٱلْخَمِيدُ ٩٠ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا في ٱلأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِةِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّبَآء أَنْ تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَوُّفْ رَحِيمٌ ١٥ وَهُوَ ٱلَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَكُفُورٌ ٩٩ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا ثُمُّ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْرِ وَٱدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ ١٧ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِهَا تَعْمَلُونَ ١٨ أَللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيهَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ٩٩ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَآء وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ١٠ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِعِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيمِ ١١ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْمُنْكَمَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمْ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ١٦ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسْتَبِعُوا لَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ ٱلدُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ٣٧ مَا قَدُرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِقٌ عَزِيزٌ ١٠ أَللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَلآئِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ سَبِيعٌ بَصِيرٌ ٥٠ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى ٱللَّهِ تُوْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٧٦ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱرْكَعُوا وَٱسُّخُوا وَّاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَآفْعَلُوا ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٧٧ وَجَاهِدُوا فِي ٱللَّهِ حَقَّ

جِهَادِةِ هُوَ آجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِ آلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ هُوَ سَبَّاكُمُ آلْمُسْلِيينَ ١٨ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَآء عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَآثُوا ٱلرَّكُوةَ وَآعُوا عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَآثُوا ٱلرَّكُوةَ وَآعُوا بَاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيمُ



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

تَغْرُجُ مِنْ طُورٍ سَيْنَاء تَنْبُتُ بِٱلدُّهُنِ وَصِبْغِ لِلآكِلِينَ ١١ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمًّا فِي بُطُونِهَا وَلَّكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ٢٢ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ٢٣ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِةِ فَقَالَ يَا قَوْمِ آعْبُدُوا آللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَةٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ١٦٠ فَقَالَ ٱلْهَلَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَرْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَصَّلَ عَلَيْكُمْ وَلُوْ شَآء ٱللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَا كُكَّةً مَا سَبِعْنَا بِهَذَا فِي آبَآئِنَا ٱلْأَرِّلِينَ ٢٠ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ جِنَّةً فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينِ ٢٩ قَالَ رَبِّ ٱنْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ٢٧ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْةِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَآء أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ ١٨ فَأَسْلُكُ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَرْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُعَاطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُفْرَقُونَ ٢٩ فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ نَقُلِ ٱلْخُمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَجَّانَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ٣٠ وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلْمُنْزِلِينَ ٣١ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ٣٣ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ٣٣ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ آعْبُكُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَةٍ غَيْرُهُ أَفَلًا تَتَّقُونَ ٣٠ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِنْ قَوْمِةِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَآء ٱلآخِرَةِ وَأَثْرَفْنَاهُمْ فِي ٱلْحَيْوةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِبًّا تَأْكُلُونَ ٣٥ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ٣٩ وَلَثِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ ٣٧ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِثَّمْ وَكُنْتُمْ تُوَابًا وَعِطَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ ٣٨ قَيْهَاتَ قَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ٣٩ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَوتُنَا ٱلكُّنْيَا اللَّه نَهُوتُ وَخَيْمًا وَمَا خَعْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُّ ٱلْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُوْمِنِينَ ١٦ قَالَ رَبِّ ٱنْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ١٣ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْجِعُنَّ نَادِمِينَ ٣٣ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَآء فَبُعْدًا

لِلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ١٠ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ١٠ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ٩٦ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا كُلَّمَا جَآء أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمِ لَا يُومِنُونَ ٢٠ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَرُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانِ مُبِينِ ٢٨ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَثِهِ فَالسَّتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ٤٩ فَقَالُوا أَنْوُمِنُ لِبَشَرَيْن مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَّا لَنَا عَابِدُونَ ٥٠ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ١٥ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ لِعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ١٥ وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةِ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ٣٠ يَا أَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَّاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ عَه وَإِنَّ هَذِهِ أُمُّتُكُمْ أُمُّةً وَاحِكَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ هُ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَكَيْهِمْ فَرحُونَ ٥٩ فَكَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينِ ١٥ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُبِكُهُمْ بِعِ مِنْ مَالِ وَبَنِينَ ٨٠ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي ٱلْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ١٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِهِمْ مُشْفِقُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ مُ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُرِّمِنُونَ ١١ وَٱلَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ١٣ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ١٣ أُولَاثِكَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَائِقُونَ ١٣ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَكَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِٱلْحَقِي وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٩٠ بَلْ تُلُوبُهُمْ فِي غَنْرَةٍ مِنْ هَذَا رَلَهُمْ أَعْمَالً مِنْ دُونِ ذَلِكَ أَمْ لَهَا عَامِلُونَ ٩٩ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُثْرَفِيهِمْ بِٱلْعَذَابِ إِذَا أَمْ يَجْأَرُونَ ١٧ لَا تَجْأَرُوا ٱلْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْصَرُونَ ١٨ قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ ٩٩ مُسْتَكْبِرِينَ بِعِ سَامِرًا تَهُجُرُونَ ٧٠ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا ٱلْقَوْلَ أَمْ جَآءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ ٱلْأُولِينَ ١١ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ٧٠ أَمْ يَقُولُونَ بِيدِ جِنَّةٌ بَلْ جَآءَهُمْ بِٱلْحَقِي وَأَكْتَرُهُمْ لِكُتِي كَارِهُونَ ٧٣ وَلُو

أَتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ١٠٠ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا تَعَزاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْمُ ٱلرَّازِقِينَ ٥٠ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى ضِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٢٩ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ ٧٧ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرِّ لَكَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٨ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِٱلْعَذَابِ قَمَا ٱسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ٧٩ حَتَّى إِذَا فَتَعْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ يِيعٍ مُبْلِسُونَ ٨٠ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ ٱلسَّبْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَنْثِكَةَ عَليلًا مَا تَشْكُرُونَ ١٨ وَهُوَ ٱلَّذِى ذَرَأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُعْشَرُونَ ٨٢ وَهُوَ ٱلَّذِي يُعْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ أَفَلًا تَعْقِلُونَ ١٣ مَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ ٱلْأُوَّلُونَ ١٨٠ قَالُوا أَيْذًا مِثْنَا وَكُنَّا تُوَابًا وَعِظَامًا أَيْنًا لَمَبْغُوثُونَ م لَقَدْ وُعِدْنَا نَعْنُ وَآبَآوُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيمُ ٱلْأُوَّلِينَ ٨٨ قُلْ لِمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٨٧ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ ٨٨ قُلْ مَنْ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ ٱلسَّمْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ٨٩ سَيَعُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ١٠ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْء وَهُوَ يُجِيمُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١١ سَيَغُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُحْجَرُونَ ١٢ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِٱلْحُقِي وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١٣ مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِنْ وَلَذٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَّهِ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُجْعَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ٩٠ عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ٥٠ قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ ٩٦ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ٩٧ وَإِنَّا عَلَى أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ١٨ إِدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ٩٩ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيَاطِينِ ١٠٠ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَخْضُرُونِ ١٠١ حَتَّى إِذَا جَآء أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُون

١٠١ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلًّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا وَمِنْ وَرَآئِهِمْ بَرْزَجْ إِلَى يَرْمِ يُبْعَثُونَ ١٠٣ فَإِذَا نُغِجَ فِي ٱلصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَثِذِ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ ١٠٠ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَآئِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ١٠٠ وَمَنْ خَقَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَآثِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ١٠٩ تَلْغَجُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِّحُونَ ١٠٧ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ١٠٨ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا صَالِّينَ ١٠٩ رَبَّنَ أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ١١٠ قَالَ ٱخْسَرُّا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُون ااا إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِى يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَأَغْفِرْ لَنَا وَّٱرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلرَّاحِمِينَ ١١٦ فَٱتَّخَذَتُهُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرى وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَغْتَكُونَ ١١٣ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ ثُمُ ٱلْفَآتِرُونَ ١١٠ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ١١٥ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَرْمِ فَاسْأَلِ ٱلْعَادِينَ ١١٩ قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَتَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١١٧ أَنْحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِمُ ٱلْكَافِرُونَ ١١٨ وَقُلْ رَبِّ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلرَّاحِبِينَ



مدنيَّة وهى اربع وستون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ١ سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

٢ أَلزَانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِاتَّةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْنَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ وَلْيَشْهَدُ عَذَاتِهُمَا طَآئِقَةٌ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٣ أَلزَّانِي لَا يَنْكُمُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنْكِهُهَا إِلَّا زَانِ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرَّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ مَ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْحُصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَآجُلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَاثِكَ فَمُ ٱلْفَاسِقُونَ • إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ 
 « وَٱلْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ م رَيَدْرَرُ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُ لِمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ٩ وَٱلْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١٠ وَلَوْلًا فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُّ حَكِيمٌ ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآوًا بِٱلْإِنْكِ عُصْبَةً مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ ٱمْرِيُّ مِنْهُمْ مَا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِنْمِ وَٱلَّذِى تَوَكَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١١ لَوْلَا إِذْ سَبِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَّالْمُوْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِنْكُ مُبِينٌ ١٣ لَوْلًا جَآوًا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِٱلشَّهَدَآء فَأُولَائِكَ عِنْدَ ٱللَّهِ هُمْ ٱلْكَاذِبُونَ ا وَلَوْلا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي ٱلكُنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِذْ تَلَقُّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَنْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْكَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ١٥ وَلَوْلًا إِذْ سَبِعْتُمُوهُ تُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ عَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ١٩ يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِمِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١٧ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٨ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ آمَنُوا

لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٩ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٢٠ وَلَوْلا نَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ رَوَّكُ رَحِيمٌ. ١١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِٱلْغَدْشَآء وَالْمُنْكُم وَلَوْلًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْبَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُزَجِّى مَنْ يَشَآء وَٱللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ٢٦ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا ٱلْفَصْلِ مِنْكُمْ وْٱلسَّعَةِ أَنْ يُوْتُوا أُولِي ٱلْقُرْبَى وْٱلْمَسَاكِينَ وْٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ٢٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْحُصَنَاتِ ٱلْفَافِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٢٠ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ ٱلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٢٠ يَوْمَثِذِ يُرَدِّيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقَّ ٱلْمُبِينُ ٣٩ أَغْيِيثَاتُ لِخْبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِخْبَيثَاتِ وَٱلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَآثِكَ مُبَرَّرُنَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَرِزْقَ كَرِيمٌ ٢٧ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَكَكُّرُونَ ١٨ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ٱرْجِعُوا فَارْجِعُوا عُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٢٩ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاجٌ أَنْ تَكْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةِ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ٣٠ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَفُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ رَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ٣١ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَفْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضُرِبْنَ بِخُمُرهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَاتِهِنَّ أَوْ آبَآء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآه بْعُولَتِهِنَ أَوْ إِخْوَانِهِنَ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنْ أَوْ بَنِي أَخْوَاتِهِنَ أَوْ نِسَائِهِنَ أَوْ مَا

مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ ٱلتَّابِعِينَ عَيْمِ أُولِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطَّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ ٱلنِّسَآء وَلَا يَضْربْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى ٱللَّهِ جَبِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٣٣ وَأَنْكِحُوا ٱلْأَيَامَى مِنْكُمْ وَٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآتِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فَقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَٱللَّهُ وَاسِمٌ عَلِيمٌ ٣٣ وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُفْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِنْ نَضْلِهِ وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآثُوهُمْ مِنْ مَالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِعَآء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصّْنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ ٱلْحَيَرةِ ٱلدُّنيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٠ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ و اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ أَلْمِصْبَاحُ فِ زُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُّ دُرِّئٌ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا أَشُرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيُّ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُور يَهْدِي ٱللَّهُ لِنُورِةِ مَنْ يَشَآءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءً عَلِيمٌ ٣٩ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ يُسَيِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْفُدُرّ وَّالْاَصَالِ ٣٧ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْمٍ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوةِ رَإِيتَآهُ ٱلزَّكُوةِ يَغَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَارُ ٣٨ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَآء بِقَيْم حِسَابِ ٣٩ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ ٱلطَّمْآنُ مَآءً حَتَّى إِذَا جَآءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِنْدَهُ فَوَقَّاهُ حِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ ٠٠ أَوْ كَطُلْمَاتٍ فِي بَحْرٍ لِجِتِّي يَفْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ

ٱللَّهُ لَهُ نُورًا فَهَا لَهُ مِنْ نُورِ ١٩ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّخُ لَهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْمُ صَافَّاتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُون ٣٢ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيمُ ٣٣ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُرْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤْلِفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَغْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآء مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَآء وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِعِ يَدْهَبُ بِٱلْأَبْصَارِ مِم يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي ٱلْأَبْصَارِ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَآه فَيِنْهُمْ مَنْ يَبْشِي عَلَى بَطْنِةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْشِي عَلَى أَرْبَعِ يَخْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هِ لَقَدْ أَنْزَلْنَا آياتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَأَللَّهُ يَهْدِى مَنْ يَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٤٩ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَاتِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ٣٠ وَإِذَا نُعُوا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَعْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقًى مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ٨٠ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ٢٩ أَفِي تُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ٱرْتَابُوا أَمْ يَخَانُونَ أَنْ يَجِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَاثِكَ هُمُ ٱلطَّالِمُونَ ٥٠ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِةِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَاتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٥ وَمَنْ يُطِع ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَغْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَائِكَ هُمْ ٱلْفَآئِزُونَ ١٠ وَأَتْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُونَةٌ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٣٠ قُلْ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُبِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا خُبِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَاءُ ٱلْمُبِينُ مِه وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ

دِينَهُمْ ٱلَّذِي ٱرْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَرْبِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَآثِكَ أَمُ ٱلْفَاسِقُونَ هُ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَآثُوا ٱلرَّكُوةَ وَأَطِيفُوا ٱلرُّسُولَ لَعَلَّكُمْ ثُرْحَمُونَ ٥٩ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ ٱلنَّارُ وَلَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ٥٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأُذِنْكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا ٱلْخُلْمَ مِنْكُمْ ثَلَثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلُوةِ ٱلْغَجْمِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوةِ ٱلْعِشَآء ثَلَثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاجٌ بَعْدَهُنَّ طُوَّانُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٨٥ وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنْكُمُ ٱلْخُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا ٱسْتَأْذَنَ ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥٩ وَّالْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآء ٱللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاجٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرً مُتَبَرِّجَاتٍ بِرِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَٱللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ٩٠ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَيٌّ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَآئِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمُّهَا تِكُمْ أَوْ نُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاجٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَبِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ١١ فَإِذَا دَخَلُتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٢ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْمِ جَامِعِ لَمْ يَدْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا ٱسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

٩٣ لَا تَجْعَلُوا دُعَآء ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآه بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ اللَّهُ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْدُرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِةِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتَالَّهُ وَيَوْمَ مُؤَابُ أَلِيمٌ ٩٣ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قَدْ يَتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٩٣ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّثُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَٱللَّهُ بِكَلِّ شَيْءً عَلِيمٌ

### سورة الفرقان

### مكّية وهى سبع وسبعون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

آلاَّنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ فُصُورًا ١٣ بَلْ كَذَّبُوا بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدُنَا لِمَنْ كَذَّبُوا بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ١١ إِذَا رَأَنْهُمْ مِنْ مَكَانِ بَعِيدٍ سَبِعُوا لَهَا تَعَيَّظًا وَزَفِيرًا ١١ وَإِذَا أَلَقُوا مِنْهَا مَكَانًا صَيِّقًا مُقَرِّفِينَ دَعَوْا هُعَالِكَ ثُبُورًا ١٥ لاَ تَدْعُوا آلَهُوا مِنْهَا مَكَانًا صَيِّقًا مُقَرِّفِينَ دَعَوْا هُعَالِكَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَآدْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ١١ قُلْ أَذَلِكَ حَيْرً أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلُدِ آلْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَآدْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ١١ قُلْ أَذَلِكَ حَيْرً أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلُدِ اللّهِمْ فِيهَا مَا يَشَآرُنَ اللّهِم وَعِدَ ٱلنَّيْقُونَ كَانَتُ لَهُمْ جَرَآةً وَمَصِيرًا ١١ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآرُنَ مِنْ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعُمَّا مَسُولًا ١٨ وَيَوْمَ يَخْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُولِكِ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَعْتَهُمْ مُولًا السَّبِيلَ ١١ قَالُوا مُورًا اللّهِ فَيَقُولُ أَأَتُتُمْ أَصْلَلْتُمْ عِبَادِي عَوْلَاهَ أَمْ مُ صُلُوا ٱلسَّبِيلَ ١١ قَالُوا مُورَا اللّهُ مَنْ مُنْ وَلِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَعْتَهُمْ مُنَا وَلَا تَعْرَلُونَ عَنْ مُولًا عَرْمًا بُورًا ١٠ فَقَدُ كَذُبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ مَنْ مُعْتَعَهُمْ وَلَهَا عَنْهُمُ لَوْقُهُ عَذَابًا كَبِيرًا وَاللّهُ مِنْهُمُ لَكُمْ لَوْقُهُ عَذَابًا كَبِيرًا وَلَا اللّهُ مُنْ لَا أَنْهُ مُنَالًا مَعْمُ وَيَعْمَهُمْ وَيَا وَلَا تَصْرُوا ١١ وَمَنْ يَظُلِمُ مِنْكُمْ لُوقُهُ عَذَابًا كَبِيرًا وَلَا اللّهُمْ لَيَأْكُولُونَ وَهَا أَرْسُلُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا الللّهُمْ لَيَأْكُلُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وَلَا تُطْرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وَلَا تَصْرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وَلَا لَعْمَلُونَ وَلَا تَصْرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وَلَا تَصْرُونَ وَكَانَ وَبُكُمْ لُولُولًا وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ مُلِلَا مَنَا مَنْ مُنْكُمْ لُولُولُ وَلَا لَوْ اللّهُ مُلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُلَالِقًا مَا وَلَا لَعُلُولُ اللّهُ ال

وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلاَّنْسَانِ خَدُولًا وَقَاءَنَا لَوْلاً أَنْوِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلاَثِكَةُ أَوْ فَرَى رَبَّنَا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتُوا عُتُوا كَبِيرًا ١٠ يَوْمَ يَرَوْنَ ٱلْمَلاَثِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَثِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ جِجْرًا مَجْهُورًا ١٠ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَبِلُوا مِنْ عَمَلٍ جَعَلْنَاهُ هَبَآءَ مَنْتُورًا ١٦ أَحْجَابُ ٱلجُنَّةِ يَوْمَثِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَنْ عَمَلٍ جَعَلْنَاهُ هَبَآءَ مَنْتُورًا ١٦ أَحْجَابُ ٱلجُنَّةِ يَوْمَثِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ٢٠ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءَ بِٱلْهَمَامِ وَنُوّلُ ٱلْمَلاَثِكَةُ تَنْزِيلًا ١٨ أَلْمُلك مَقِيلًا ١٨ وَيَوْمَ يَقُعُلُ السَّمَآءَ بِٱلْهُمَامِ وَنُوّلُ ٱلْمَلاَثِكَةُ تَنْزِيلًا ١٨ وَيَوْمَ يَعْضُ يَوْمَا عَلَى ٱلْكَافِرِينَ عَسِيرًا ١٩ وَيَوْمَ يَعَضُّ يَوْمَا عَلَى ٱلْكَافِرِينَ عَسِيرًا ١٩ وَيَوْمَ يَعَضُّ الطَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِى ٱلْخَدْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ٣٠ يَا وَيُلْتَى الشَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِى ٱلشَّالِي عَنِ ٱللْفَوْلِ اللَّهُ الْمُلاَتِي عَنِ ٱلذِّحُومِ بَعْدَ إِنْ جَآءنِى وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَدُولًا ٣٠ لَقَدُ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّصُولِ يَا رَبِّ إِلَّ تَوْمِى ٱلْخُورِمِ مِن وَكُلَ لَكُولًا عَلَى اللَّهُ لِكُلِ جَعَلْنَا لِكُلِ بَيِ عَدُوا يَا رَبِ إِلَّ تَوْمِى ٱلْخُورِمِينَ وَكَفَى هَذَا ٱلْفُرْآنَ مَعُجُورًا ٣٣ وَكَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوا مِنَ ٱلْخُورِمِينَ وَكَفَى وَكُلُكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوا مِنَ ٱلْخُورِمِينَ وَكَفَى

جزء ١٩



بِرَبِّك هَادِيًا وَنَصِيرًا ٣٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزَّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَٰلِكَ لِنُغَبِّتَ بِعِ فُوَّادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَوْتِيلًا ٣٥ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِمْنَاكَ بِالْخَقِي وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ٣٩ أَلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَاثِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ٣٠ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَرُونَ وَزِيرًا ٣٨ فَقُلْنَا آنْهَبَا إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا نَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ٣٩ وَقَوْمَ نُوجٍ لَمَّا كَذَّبُوا ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدُنَا لِلطَّالِمِينَ عَذَّابًا أَلِيمًا ﴿ وَعَادًا وَتَهُودَ وَأَهْجَابَ ٱلرَّسِ وَقُرُونًا مَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ١٦ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَالُ وَكُلًّا تَبُّرْنَا تَعْبِيرًا ٣٢ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسُّوهِ أَنَكُمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ٣٣ وَإِذَا رَأُوكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًّا أَهَذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ١٩٠ إِنْ كَانَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلًا أَنْ صَبَّرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا وَمُ أَرَأَيْتَ مَن ٱتَّغَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ٢٩ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ أَمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ أَمْ أَصَلُّ سَبِيلًا ١٠٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلطِّلَّ وَلَوْ شَآءً لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا هُمْ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ٩٩ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱللَّيْلَ لِبَاسًا وَّالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ٥٠ وَهُوَ ٱلَّذِى أَرْسَلَ ٱلرِّيَاءَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآء مَآء طَهُورًا اه لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ١٥ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَدَّكُووا فَأَبَى أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ٣٠ وَلَوْ شِثْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا ٢٠ فَلَا تُطِع ٱلْكَافِرِينَ وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ٥٥ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَعْرَيْنِ هَذَا عَدُّبُ نُوَاتُ وَهَذَا مِلْمُ أُجَاجُ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَجْرًا تَجُورًا ١٥ وَهُوَ

ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآء بَشَرًا نَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ٥٠ رِيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ ٱلْكَافِمُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا ٨٠ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ٥٩ تُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِن أَجْمٍ إِلَّا مَنْ شَآء أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ١٠ رَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَتِّي ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّمْ بِحَمْدِةِ وَكَفَى بِعِ بِكُنُوبِ عِبَادِةِ خَبِيرًا أَلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَنُ فَأَسْأَلْ بِعِ خَبِيرًا ١١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱشْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا ٱلرَّحْمَنُ أَنَاهُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَانَهُمْ نُفُورًا ١٣ تَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآء بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ١٣ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكُمَ أَوْ أَرَانَ شُكُورًا ١٠ وَعِبَالُ ٱلرَّحْمَنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْفِ هَوْتًا رَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجُاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ٥٠ رَّالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ نَجَّدَا وَقِيَامًا ٩٩ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا آصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ٩٧ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ١٨ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحُقِي وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ٩٩ يُضَاعَفُ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ١٠ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَاثِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّآتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ١١ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ٧٠ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلرُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِٱللَّفْوِ مَرُّوا كِرَامًا ٣٠ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِهِمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا ١٠٠ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا ثُرَّةً أَعْيُن وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ٥٠ أُولَآئِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْفُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَجِيَّةً وَسَلَامًا ٢٩ خَالِدِينَ فِيهَا حَسْنَتْ مُسْتَقَرًا وَمُقَامًا ٧٧ قُلْ مَا يَعْبَوُ بِكُمْ رَبِّى لَوْلَا دُعَآوُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْكَ يَكُونُ لِرَّامًا

#### رَجْهُوهُ وَهُوهُ وَهُ السعراء المُوهِ وَهُوهُ وَهُوهُ

مَكَيَّة وهي مائتان وثمان وعشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَن ٱلرَّحِيمِ ا

ا طَسمَ تِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْبُبِينِ ٢ لَعَلَّكَ بَاخِعْ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ٣ إِنْ نَشَأُ نُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ مِنَ ٱلسَّمَآء آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ م وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْمٍ مِنَ ٱلرَّحْمَن مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرضِينَ ، فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَآءً مَا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْزِرُنَ ٩ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى ٱلْأَرْضِ كُمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ٧ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ٨ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ٩ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ٱثْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ١٠ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ ١١ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُون ١١ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلَقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَرُونَ ١٣ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ١٠ قَالَ كَلَّا فَٱذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَبِعُونَ ه فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٦ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَآئِلَ ١٧ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا رَلِيدًا وَلبِثْتَ فِينَا مِنْ عُبُرِكَ سِنِينَ ١٨ وَنَعَلْتَ فَعْلَتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ١٩ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ ٱلصَّالِّينَ ٢٠ نَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ نَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٣١ وَتِلْكَ نِعْمَةً تَمُنَّهَا عَلَى أَنْ عَبَّدت بَنِي إِسْرَآئِلَ ٢٣ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ٣٣ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوتِنِينَ

٣٠ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ٢٠ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَآئِكُمُ ٱلْأَوِّلِينَ ٢٩ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَحَعْنُونٌ ٢٧ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَفْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ١٨ قَالَ لَئِنِ ٱتَّخَذَتَّ إِلَهًا غَيْرِى لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَجُونِينَ ٢٩ قَالَ أَوَلَوْ جِثْنُكَ بِشَيْءَ مُبِينٍ ٣٠ قَالَ فَأْتِ بِعِ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٣١ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ٣٣ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِي بَيْضَآءُ لِلنَّاظِرِينَ ٣٣ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ٣٠ يُرِيدُ أَنْ يُغْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِحِعْرِهِ فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ ٣٠ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثْ فِي ٱلْمَدَآئِنِ حَاشِرِينَ ٣٦ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارِ عَلِيمٍ ٣٧ تَجْبِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومِ ٣٨ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُعْتَبِعُونَ ٣٩ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا ثُمُ ٱلْقَالِبِينَ ٣٠ فَلَمًّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَثِنً لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا غَنْ ٱلْفَالِبِينَ ١٩ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ٣٣ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ٣٣ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْغَالِبُونَ مِمْ فَأَلْقَىٰ مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ٥٩ فَأُلْقِيَ ٱلصَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ٢٩ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٣٠ رَبِّ مُوسَى وَهَرُونَ ٤٨ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلجَّمْ مَ لَلْسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٩ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ٥٠ قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ١٥ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِمَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥٠ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْمِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ ٣٠ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآتِينَ حَاشِرينَ مه إِنَّ عَوُّلَاهَ لَشِرْدِمَةٌ قَلِيلُونَ هه وَإِنَّهُمْ لَنَا لَفَآتِظُونَ ٩٥ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ ٥٧ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ٨٥ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ٥٩ كَذَلِكَ وَأُورَتْنَاهَا بَنِي إِسْرَآئِلَ ٩٠ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ ١١ فَلَمَّا تَرَآءَ ٱلْجَمْعَانِ قَالَ

أَعْمَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ١٣ قَالَ كَلًّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِين ٩٣ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ ٱضْرِبْ بِعَصَاكَ ٱلْبَعْرَ فَٱنْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ١٠ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ ٱلْآخَرِينَ ١٥ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ٩٩ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ٩٧ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ١٨ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٩ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ ٧٠ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَتَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ١١ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ ٣٠ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِنْ تَدْعُونَ ٣٣ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ وَ اللَّهِ اللَّهِ وَجَدْنَا آبَآءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ٥٠ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِلْمُلْ اللَّهُ ا ٧٧ أَنْتُمْ وَآبَارُكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ ٧٧ فَإِنَّهُمْ عَدُوًّ لِي إِلَّا رَبَّ ٱلْقَالَمِينَ ١٨ ٱلَّذِي خَلَقَنِى فَهُوَ يَهْدِين ٧٩ وَٱلَّذِى هُوَ يُطْعِبُنِي وَيَسْقِين ٨٠ وَإِذَا مَرضْتُ فَهُو يَشْفِينِ ١٨ وَٱلَّذِى يُبِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ١٨ وَٱلَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِئَتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ ١٨ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ ١٨ وَٱجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي ٱلْآخِرِينَ ٥٨ وَٱجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ٨٩ وَٱغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلصَّالِينَ ٨٧ وَلَا تُغْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ٨٨ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ٨٩ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ١٠ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجُنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ١١ وَبُرِّزَتِ ٱلْجِيمُ لِلْفَاوِينَ ١٣ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَهَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ١٣ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ ١٠ فَكُبْكِبُوا فِيهَا أَمْ وَٱلْفَاوُونَ ١٥ وَجُنُونُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ٩٩ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ٩٧ تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِين Ab إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ Ab وَمَا أَضَلَنَا إِلَّا ٱلْمُعْرِمُونَ III فَمَا لَنَا مِنْ شَانِعِينَ ١٠١ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ١٠٢ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٣ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٠ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوجِ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٦ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوجٌ أَلَا

تَتَّقُونَ ١٠٧ إِنِّي لَكُمْ رَسُولً أَمِينٌ ١٠٨ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُون ١٠٩ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْمِ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١١٠ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُون III قَالُوا أَنُومِنَ لَكَ وَأَتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذُلُونَ III قَالَ وَمَا عِلْبِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ III ١١٣ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ١١٠ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٥ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ١١٩ قَالُوا لَثِنْ لَمْ تَنْتَعِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ ١١٧ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ١١٨ فَٱفْتَعْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا رَخِينِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٩ فَأَخْيَنْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُون ١٠٠ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ ١١١ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ١٢٢ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٣٣ كَذَّبَتْ عَادٌّ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٢٠ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١٢٥ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ١٢٩ فَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٢٧ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْمٍ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٢٨ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعِ آيَةً تَعْبَثُونَ ١٢٩ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ١٣٠ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَّشْتُمْ جَبَّارِينَ ١٣١ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٣٢ وَٱتَّقُوا ٱلَّذِي أَمَدُّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ١٣٣ أَمَدُّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ ١٣٠ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونِ ١٣٥ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٣٩ قَالُوا سَوَآهَ عَلَيْنَا أَوَعَطْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ ٱلْوَاعِظِينَ ١٣٧ إِنْ هَذَا إِلَّا خُلْقُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٣٨ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ١٣٩ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٠١ كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠١ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١٠٣ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ١٠٩٠ فَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٠٥ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٤٩ أَتُنْرَكُونَ فِيمَا هَاهُنَا آمِنِينَ ١٤٧ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ١٤٨ وَزُرُوعِ وَنَعْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ١٤٩ وَتَنْعِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ

١٥٠ فَا تَقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٥١ وَلَا تُطِيعُوا أَمْمَ ٱلْمُسْرِفِينَ ١٥٢ ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ١٥٣ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ ٱلْمُحَمَّرِينَ ١٥٠ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرُّ مِثْلُنَا فَأُتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١٥٥ قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَرْمِ مَعْلُومِ ١٥٩ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓه فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٥٧ نَعَقَرُوهَا نَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ ١٥٨ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْتُرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ١٥٩ وَإِنَّ رَبَّك لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٩٠ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٩١ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١٩٢ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ١٩٣ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٩٠ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْةِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٩٥ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ۗ ١٩٩ وَتَكَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أُزْرَاجِكُمْ بَلْ أَنْهُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ١٩٧ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْحُفْرَجِينَ ١٩٨ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ ٱلْقَالِينَ ١٩٩ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ١٧٠ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ١٧١ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ ١٧٣ ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ ١٧٣ وَأَمْطُونَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَآء مَظَمُ ٱلْمُنْذَرِينَ ١٧٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْتُرُهُمْ مُؤِّمِنِينَ ١٧٥ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْقَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٧٩ كَذَّبَ أَهْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٧٧ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١٧٨ إِنِّي لَكُمْ رَسُولً أَمِينْ ١٧٩ فَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٨٠ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْدِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٨١ أَوْفُوا ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُعْسِرِينَ ١٨٢ وَزِنُوا بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ١٨٣ وَلَا تَجْعَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١٨٠ رَّاتَّقُوا ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ رَّا لِجْبِلَّةَ ٱلْأَوْلِينَ ١٨٥ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ ٱلْمُتَعْرِينَ ١٨٩ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرْ مِثْلْنَا وَإِنْ نَظُنَّكَ لَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ا ١٨٧ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ ٱلسَّمَآء إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١٨٨ قَالَ

رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨٩ فَكُذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلطُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَرْمِ عَظِيمٍ ١٩٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ١٩١ وَإِنَّ رَبُّك لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٩٢ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٩٣ نَزَلَ بِعِ ٱلرُّوحِ ٱلْأَمِينُ ١٩٠ عَلَى تَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنْذِرِينَ ١٩٥ بِلِسَانِ عَرَبِيّ مُبِينٍ ١٩٩ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُمِ ٱلْأُوَّلِينَ ١٩٠ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاء بَنِي إِسْرَآئِلَ ١٩٨ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ١٩٩ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُوْمِنِينَ ٢٠٠ كَذَٰلِكَ سَلَحُنَاهُ فِي تُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ٢٠١ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوْا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ٢٠٢ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٢٠٣ فَيَقُولُوا هَلْ نَعْنُ مُنْظَرُونَ ٢٠٠ أُنَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ٢٠٠ أُنَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّقْنَاهُمْ سِنِينَ ٢٠٩ ثُمَّ جَآءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ٢٠٧ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَثَّعُونَ ٢٠٨ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ٢٠٩ ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ٢١٠ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِيهِ ٱلشَّيَاطِينُ ٢١١ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ٢١٢ إِنَّهُمْ عَن ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ٢١٣ فَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَدَّبِينَ ٢١٠ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ١١٥ وَٱخْفِفْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱلنَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢١٩ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِئٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ٢١٧ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْعَزيز ٱلرَّحِيمِ ٢١٨ ٱلَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ٢١٩ وَتَقَلَّبَكَ فِي ٱلسَّاجِدِينَ ٢٢٠ إِنَّهُ هُو ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٢٢١ هَلْ أُنَبِّتُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ ٱلشَّيَاطِينُ ٢٢٢ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَمَّاكِ أَثِيمِ ٢٣٣ يُلْقُونَ ٱلسَّبْعَ وَأَكْتَرُهُمْ كَاذِبُونَ ٢٣٠ وَٱلشَّعَرَآءَ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْفَاوُونَ ٢٦٥ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ٢٢٩ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ٢٢٧ إِلَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَذَكُرُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا ٣٢٨ وَٱنْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَى مُنْقَلَبِ يَنْقَلِبُونَ

مُكِيَّةٌ وهي خَبْسُ وتسَعُونَ آيةً بِسْمِ آللَّهِ آلرَّحْمَنِ آلرَّحِيمِ

ا طس تِلْكَ آيَاتُ ٱلْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينِ ٢ هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ٣ ٱلَّذِينَ يُقِيبُونَ ٱلْصَّلُّولَةَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكُوةَ وَفُمْ بِٱلْآخِرَةِ فُمْ يُوقِنُونَ عَ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ، أُولَاتِّكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوٓء ٱلْعَدَابِ وَهُمْ فَيْ ٱلآخِرَةِ ثُمُ ٱلْأَحْسَرُونَ ٩ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى ٱلْقُرْآنَ مِنْ لَذُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ٧ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَر أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابِ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ٨ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِى أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْعَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٩ يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٠ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ رَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَانُ لَدَىّ ٱلْمُرْسَلُونَ ١١ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوَّ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ١١ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَغْرُجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْمٍ سُوٓه فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى نِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ١٣ فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْمٌ مُبِينٌ ١٠ وَجَدُوا بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتُهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٥ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا رَقَالَا ٱلْحُمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيمٍ مِنْ عِبَادِةِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٩ رَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ ٱلطَّيْمِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلّ شَيْء إِنَّ هَذَا لَهُوَ ٱلْفَصْلُ ٱلْمُبِينُ ١٧ وَحُشِمَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِيِّ وَٱلْإِنْسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ١٨ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةً

يَا أَيُّهَا ٱلنَّهُلُ ٱدْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَخْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٩ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبٍّ أُوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُمَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَبْتَ عَلَى وَالِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّالِحِينَ ٢٠ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى ٱلْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ ٱلْفَآئِيِينَ ١١ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَعَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَتِي بِسُلْطَان مُبِينِ ٢٦ فَمَكَثَ غَيْمَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِعِ وَجِثْنُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينِ ٣٣ إِنِّي وَجَدتُ ٱمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْء وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ٢٠ وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا يَهْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ١٠ أَلَّا يَهْجُدُوا لِلَّهِ ٱلَّذِى يُخْرِجُ ٱلْخَبْءِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ٢٩ أَللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ٢٧ قَالَ سَنَنْظُمُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ٢٨ إِذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَا ذَا يَرْجِعُونَ ٢٩ قَالَتْ يَا أَيُّهَا ٱلْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَىَّ كِتَابُ كَرِيمْ ٣٠ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ٣١ أَلَّا تَعْلُوا عَلَ وَأُثُونِي مُسْلِمِينَ ٣٢ قَالَتْ يَا أَيُّهَا ٱلْمَلَا أَنْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ ٣٣ قَالُوا خَنْ أُولُوا ثُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَأَنْظُرِى مَا ذَا تَأْمُرِينَ ٣٠ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ٣٥ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ٣٩ فَلَمًّا جَآء سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَن بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَقْرَحُونَ ٣٠ إِرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا تِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ٣٨ قَالَ يَا أَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ

٣٩ قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ ٱلْجِنَّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْدِ لَقَوِيُّ أَمِينٌ ١٠ قَالَ ٱلَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ ٱلْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِدِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَكَ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْكَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِي أَأَشْكُمُ أَمْ أَكُفُمُ وَمَنْ شَكَمَ فَإِنَّمَا يَشْكُمُ لِنَفْسِدِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ١٩ قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِى أَمْ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ٣٣ فَلَمًّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ رَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا رَكْنًا مُسْلِعِينَ ٣٣ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ مِمْ قِيلَ لَهَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لَجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّنَّ مِنْ قَوَارِيمَ هُ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٣٩ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ آعْبُدُوا ٱللَّهَ فَإِذَا ثُمْ فَرِيقَانِ يَغْتَصِمُونَ ٧٠ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَغْجِلُونَ بِٱلسَّيِّثَةِ قَبْلَ ٱلْخَسَنَةِ لَوْلا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٩٨ قَالُوا ٱطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَآيُرُكُمْ عِنْدَ ٱللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ ثُقْتَنُونَ ٩٩ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ رَلا يُصْلِحُونَ · · قَالُوا تَقَاسَمُوا بِٱللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِكْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِتُونَ ١٥ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٥ فَالنظر كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ٣٠ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ عه وَأَجْيْنَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ٥٠ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ٩٥ أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ ٱلنِّسَآء بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿ ٧٥ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ ﴿ حِزْء ٢٠ مِنْ تَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ٨٥ فَأَخْبَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ تَدُّرْنَاهَا

مِنَ ٱلْفَابِرِينَ ٥٩ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَآء مَطَرُ ٱلْمُنْذَرِينَ ٩٠ قُلِ ٱلْخَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَى أَلَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ١١ أُمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآء مَآء فَأَنْبَتْنَا بِعِ حَدَآثِقَ ذَاتَ بَكْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهُ مَعَ ٱللَّهِ بَلْ ثُمْ تَوْمٌ يَعْدِلُونَ ١٤ أَمَّنْ جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ ا بَيْنَ ٱلْجَعْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهُ مَعَ ٱللَّهِ بَلْ أَكْتَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٣ أَمَّنْ يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضِ أَإِلَدْ مَعَ ٱللَّهِ ُ عَلِيلًا مَا تَذَكُرُونَ ١٠ أُمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلْمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَعْمِ وَمَنْ يُرْسِلُ ٱلرِّيَاءَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ أَإِلَا مَعَ ٱللَّهِ تَعَالَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ه الله أمَّنْ يَبْدَرُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآء وَٱلْأَرْضِ أَإِلَهُ مَعَ ٱللَّهِ قُلْ هَاثُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٩٩ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْقَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٧ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ٩٨ بَلِ ٱدًّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ ٩٦ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَيْدًا كُنَّا تُرَابًا وَآبَآرُنا أَيْنًا لَحُمْرَجُونَ ١٠ لَقَدْ وُعِدْنا هَذَا خَنْ وَآبَارُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيمُ ٱلْأَوَّلِينَ ١١ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاتِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٧ وَلَا تَخْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِبًا يَمْكُرُونَ ٣٠ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٧٠ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ٥٠ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ٧٦ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنَّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ٧٧ وَمَا مِنْ غَآثِبَةٍ فِي ٱلسَّمَآء وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابِ مُبِين ٧٨ إِنَّ هَذَا ٱلْفُرْآنَ يَقُصُ عَلَى بَنِي إِسْرَآئِلَ أَكْثَمَ ٱلَّذِي ثُمْ فِيعِ يَعْتَلِفُونَ ٧٨ ٧٠ وَإِنَّهُ لَهُدَّى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ١٠ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ بِحُكْمِةِ وَهُو

ٱلْعَزِيرُ ٱلْعَلِيمُ ١٨ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّي ٱلْمُبِينِ ٨٢ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآء إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ١٣٠ وَمَا أَنْتَ بِهَادِى ٱلْعُمْى عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا نَهُمْ مُسْلِمُونَ ١٨٠ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوتِنُونَ ٥٨ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ٨٩ حَتَّى إِذَا جَآوًّا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمًّا ذَا كُنْتُمْ تَعْبَلُونَ ٨٧ رَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ٨٨ أَلَمْ يَرَوا أَنَّا جَعَلْنَا ٱللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُوُّمِنُونَ ٩٨ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرْعَ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَآء ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ ١٠ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَعْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلتَّحَابِ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَتْقَنَ كُلُّ شَيْهِ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ١٩ مَنْ جَآء بِٱلْحُسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَع يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ١٣ وَمَنْ جَآء بِأَلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٣ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٠ وَأَنْ أَتْلُو ٱلْقُرْآنَ فَمَن ٱهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِةِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنْذِرِينَ ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ نَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِعَافِلِ عَبَّا تَعْبَلُونَ

### سورة القصص

### مَكِينَة وهي ثبان وثبانون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

طَسم قِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ٢ نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَإٍ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْخَقِي لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٣ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآئِقَةً مِنْهُمْ يُذَتِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَعْيِي نِسَآءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ \* وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَخَبْعَلَهُمْ أَيْبَّةً وَخَعْلَهُمْ ٱلْوَارِثِينَ ه وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذُرُونَ ٩ وَأُوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيةِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْدِ فَأَلْقِيدِ فِي ٱلْيَمِّ وَلَا تَغَانِي وَلَا تَعْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٧ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُرًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِيْينَ ٨ وَقَالَتِ ٱمْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْن لِي وَلَك لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٩ وَأَصْبَحَ فُوَّالُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِى بِعِ لَوْلاً أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ وَقَالَتْ لِأُخْتِعِ تُصِّيعِ فَبَصُرَتْ بِعِ عَنْ جُنُب وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١١ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاجِحُونَ ١١ فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّدِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٣ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَٱسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُعْسِنِينَ ١٠ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِين غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْن يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدْرِهِ فَاسْتَعَاثَهُ ٱلَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدْرِهِ نَوَكَرَهُ مُوسَى

فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ ١٥ قَالَ رَبِ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاعْفِمْ لِي فَفَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْفَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٩ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَبْتَ عَلَى قَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ١٧ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآئِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِى ٱسْتَنْصَرَهُ بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِي مُبِينٌ ١٨ فَلَمًّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَ عَدُوًّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا تَتَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ١٩ وَجَآءَ رَجُلُ مِنْ أَتْصَى ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ ٱلْمَلَأَ يَأْتَبِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَٱخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّاهِينَ ٢٠ نَحْرَجَ مِنْهَا خَآئِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ خَيِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ٢١ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّى أَنْ يَهْدِينِي سَوَآء ٱلسَّبِيلِ ٢٦ وَلَمَّا وَرَنَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْدِ أُمَّةً مِنَ ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ ٣٣ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ ٱمْرَأْتَيْنِ تَدُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِى حَتَّى يُصْدِرَ ٱلرِّعَآء وَأَبُونَا شَيْحٌ كَبِيرٌ ٢٠ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَكَّى إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِنَّى مِنْ خَيْمِ نَقِيرٌ ٢٥ فَجَآءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى السْتِحْيَا ﴿ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَآءَهُ وَقَصّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ لَجَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ٢٩ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ آسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ آسْتَأْجَرْتَ ٱلْقَوِى ٱلْأَمِينُ ٢٧ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِلَكَ إِحْدَى آبْنَتَكَ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرِنِي ثَمَانِي جَجِ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَآء ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٨٨ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَى وَٱللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلً ٢٩ فَلَمَّا قَضَى مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ ٱلطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ آمْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي. آتِيكُمْ مِنْهَا بِحَبَرٍ أَوْ جَدْرَةٍ مِنَ

ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ٣٠ نَلَمًّا أَتَاهَا نُودِي مِنْ شَاطِئُ ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَارَكَةِ مِنَ ٱلثَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ٣١ وَأَنْ أَلْق عَصَاكَ فَلَمَّا رَآعَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَتْبِلْ وَلَا تَعَفْ إِنَّكَ مِنَ ٱلْآمِنِينَ ٣٣ أَسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَغْرُجٌ بَيْضَآء مِنْ غَيْر سُوْهُ وَٱصْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرُّهُبِ فَذَائِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى نِرْعَوْنَ وَمَلَثِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ٣٣ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ٣٠ وَأَخِي هَرُونُ هُوَ أَفْعَمُ مِتِي لسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْء يُصَدِّقْنِي إِنِّي أَخَاكُ أَنْ يُكَدِّبُونِ ٣٠ قَالَ سَنَشُدُّ عَضْدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَن ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْفَالِبُونَ ٣٩ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَبِعْنَا بِهَذَا فِي آبَآثِنَا ٱلْأَرْلِينَ ٣٧ وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَآءً بِٱلْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُغْلِمُ ٱلطَّالِمُونَ ٣٨ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا ا ٱلْمَلاُّ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْتِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى ٱلطِّينِ فَٱجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَتِي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ٣٩ وَٱسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي ٱلْأَرْضِ بِقَيْمِ ٱلْحُقِقِ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ٢٠ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي ٱلْيَمِ فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلطَّالِمِينَ ١٠ وَجَعَلْنَاهُمْ ا أَيَّهً يَكْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ ٣٣ وَأَتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ٣٣ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَى بَصَآئِمَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ جَم وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ ٱلْفَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرَ ا وَمَا كُنْتَ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ هُ وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا تُرْوِنًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمْر وَمَا كُنْتَ ثَارِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ

 وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِنْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيمٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٧٠ وَلَوْلًا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةً بِمَا تَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ نَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٨ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكُفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَان تَطَاهَرًا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ ٩٩ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٥٠ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِنَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَاهُ بِفَيْمٍ هُدَّى مِنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ١٥ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَدَكَّرُونَ ١٦ أَلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ ثُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ٣٥ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ عَه أُولَاثِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْن بِمَا صَبَرُوا وَيَكْرَرُونَ بِٱلْخُسَنَةِ ٱلسَّيِّثَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ هُ وَإِذَا سَبِعُوا ٱللَّعْرَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَفِي ٱلْجَاهِلِينَ ٥٩ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ٥٠ وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ ٱلْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْء رِزْقًا مِنْ لَهُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٨٥ وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِنْ تَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا خَنْ ٱلْوَارِثِينَ ٥٩ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ١٠ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١١ أَفَهَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ ٱلْحَيْوةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ

ٱلْقِيَامَةِ مِنَ ٱلْمُعْضَرِينَ ١٣ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآهَى ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ٣٣ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ رَبَّنَا هَوُّلَا ۗ ٱلَّذِينَ أَغُويْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ١٠٠ وَقِيلَ آدْعُوا شُرَكَآءُكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأُوا ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ٥٠ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَا ذَا أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ٩١ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَآء يَوْمَثِذِ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُونَ ٩٧ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَبِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ١٨ وَرَبُّكَ يَعْلَقُ مَا يَشَآءُ وَيَعْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ سُجْعَانَ ٱللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ٩٩ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنَّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ٧٠ وَهُو ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ ٱلْخُبْدُ فِي ٱلْأُولَى وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْخُكُمُ وَإِلَيْةِ نُوْجَعُونَ ١١ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱللَّيْلَ سَوْمَدًا إِلَى يَوْم ٱلْقِيَامَةِ مَنْ إِلَةً عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيآه أَفَلَا تَسْمَعُونَ ٧٢ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَنْ إِلَةٌ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيعِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ٣٠ وَمِنْ رَحْمَتِعِ جَعَلَ لَكُمُ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٧٠ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءَى ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ٥٠ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا عَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ ٱلْحُتَّى لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٧٩ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَرْمِ مُوسَى فَبَقَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ ٱلْكُنُورِ مَا إِنَّ مَفَاتِّحَهُ لَتَنْوَءُ بِٱلْعُصْبَةِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ ٧٧ وَٱبْتَغِ فِيمَا آقَاكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ٧٨ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِى أَوْلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن فَبْلِهِ مِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدٌ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمْ

ٱلْجُرِمُونَ ٧٩ فَعَرَجَ عَلَى قَوْمِةِ فِي زِينَتِهِ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحُيَرةَ ٱلدُّنْيَ يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِي قَارُونُ إِنَّهُ لَكُو حَظٍّ عَظِيمٍ ٨٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ٱلصَّابِرُونَ ١٨ فَحَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِةِ ٱلْأَرْضَ قَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنْتَصِرِينَ ١٨ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِٱلْأَمْسِ يَغُولُونَ وَيْكَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلْرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِمُ ٱلْكَانِرُونَ ١٣٨ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَعْلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ مِه مَّنْ جَآء بِٱلْحُسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَآء بِٱلسَّيِّثَةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسِّيِّآتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ هِ إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادِ ثُلُ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَآء بِٱلْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينِ ١٩ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ ٨٧ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَٱدْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٨٨ وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْء هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ ٱلْخُكُمُ وَإِلَيْهِ تُوْجَعُونَ



مكّية وهى تسع وستون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

المَ أَحَسِبَ ٱلنَّالُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنًا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ٣ وَلَقَدْ
 نَتَنًا ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ نَلْيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَّتُوا وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَاذِبِينَ

٣ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّآتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَآء مَا يَحْكُمُونَ م مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَآء ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَآتِ وَهُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ، وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّهَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ ١٠ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا "ٱلصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّآتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِى كَانُوا يَعْمَلُونَ ٧ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْةِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٨ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَنُدُخِلَنَّهُمْ فِي ٱلصَّالِحِينَ ٩ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنًا بِٱللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كُعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَئِنْ جَآء نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أُولَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُهُورِ ٱلْعَالَمِينَ ١٠ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ ١١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْخَبِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْء إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١١ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ١٣ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا أُنوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَبْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ١٠ فَأَخْبُيْنَاهُ وَأَحْجَابَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ١٥ وَإِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِدِ آعْبُدُوا آللَّهَ وَآتَقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١١ إِنَّهَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَوْتَانًا وَتَعْلُقُونَ إِنْكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَالْبَعَفُوا عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ وَٱشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٧ وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمُّ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ ١٨ أُوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ١٩ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنْظُرُوا كَيْفَ بَدَأً ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنْشِيُّ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْآخِرَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

ا يُعَذِّبُ مَنْ يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَآءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ١١ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآء وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيم ٢٢ وَٱلَّذِينَ كَفُرُوا بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَلِقَائِدِ أُولَائِكَ يَثِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَاثِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٣٣ فَمَا كَانَ جَوَابَ تَوْمِدِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ٱقْتُلُوهُ أَوْ حَرَّقُوهُ فَأَنْجَاهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّار إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُوُّمِنُونَ ٢٠ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذَتُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَانًا مَرَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيْرِةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنى بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ٢٥ فَآمَنَ لَهُ لُوطً وَقَالَ إِلِّي مُهَاجِمٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٢٩ وَوَهَبْنَا لَهُ إِيْحَقَ رَيَعْقُربَ وَجَعَلْنَا فِي ثُرْبَيْتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي ٱلكُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١٧ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِةِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ١٨ أَيْنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرَّجَالَ وَتَقْطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنْكُمِ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ٱثْتِنَا بِعَدَابِ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٢٩ قَالَ رَبِّ ٱنْصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ٣٠ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلْنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ٣١ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا خَنْ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا آمْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْفَابِرِينَ ٣٣ وَلَمَّا أَنْ جَآءَتْ رُسُلْنَا لُوطًا سِيٓء بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَعْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْقَابِرِينَ ٣٣ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّمَآء بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ٣٠ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَرْمِ يَعْقِلُونَ ٣٠ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ آعُبُكُوا ٱللَّهَ وَٱرْجُوا ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْتَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٣٩ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ٢٧ وَعَادًا وَتَهُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ

لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدُّهُمْ عَن ٱلسَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ٣٨ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مُوسَى بِٱلْبَيِّنَاتِ فَالْسَتَكْبَرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ ٣٩ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِعِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَطْلِمُونَ ١٠ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أُرْلِيَا ۚ كَمَثَلِ ٱلْعَنْكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْء وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٣٠ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلْهَا إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ ٣٣ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بَالْحَقِي إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ مِم أَتْلُ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَأَتِمِ ٱلصَّلَوةَ إِنَّ ٱلصَّلَوةَ تَنْهَى عَنِ ٱلْغَنْشَآء وَٱلْمُنْكُر وَلَذِكُمْ ٱللَّهِ أَكْبَمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿ وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنًا بِٱلَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَغَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ ٢٩ وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ فَٱلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِعِ رَمِنْ هَوُّلَاهَ مَنْ يُؤْمِنُ بِدِ وَمَا يَجْكُنُ بِآيَاتِنَا إِلَّا ٱلْكَافِرُونَ ٧٠ وَمَا كُنْتَ تَثْلُو مِنْ قَبْلِدِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخْطُهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَأَرْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ١٩ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُمُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَمَا يَجْدُهُ بِآيَاتِنَا إِلَّا ٱلطَّالِمُونَ ٩٩ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْةِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّهَا ٱلْآيَاتُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَإِنَّهَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ·ه أَوَلَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُومِنُونَ اه قُلْ كَفَى بِٱللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ هَهِيدًا ١٠ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱلْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِٱللَّهِ أُولَاثِكَ مُ

جزء ٢١

٣٥ وَيَسْتَكْفِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلا اجَل مُسَمَّى لَجَآءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْفُرُونَ هُمْ يَسْتَهْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَحُيطَةٌ بِٱلْكَافِرِينَ هُ يَوْمَ يَفْشَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوتُوا مَا كُنْتُمْ تَقْمَلُونَ ٥٠ يَا عِبَادِي ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةً نَإِيَّاىَ نَاعْبُدُونِ ٥٠ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا ثُرْجَعُونَ ٨٥ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَتَّهُمْ مِنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ٥٩ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ٠٠ وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَخْبِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١١ وَلَثِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَتَحْمَرُ ٱلسَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنِّي يُؤْفَكُونَ ١٣ أَللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ١٣ وَلَثِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاء مَاء فَأَحْيَا بِعِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْخَمْلُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١٠ وَمَا هَذِهِ ٱلْخَيَوةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَهُوْ وَلَعِبْ وَإِنَّ ٱلدَّّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْخُيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ٩٥ فَإِذًا رَكِبُوا فِي ٱلْفُلْكِ دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا خَجَّاهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا أَمْ يُشْرِكُونَ ٩٩ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْك يَعْلَمُونَ ٩٧ أُوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِٱلْبَاطِلِ يُوْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكْفُرُونَ ٩٨ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّنِ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِٱلْحَقِّ لَبًّا جَآءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَانِرِينَ ٩٩ وَٱلَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَعَ ٱلْمُعْسِنِينَ

### سورة الروم

## مَكْيَة وهي ستون آية بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ا الله غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ٢ فِي أَنْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَعْلِبُونَ ٣ فِي بِضْع سِنِينَ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ مِنْ تَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَثِنْ يَفْرَخُ ٱلْمُؤْمِنُونَ م بِنَصْم ٱللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ، وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُعْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ \ ٩ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَن ٱلْآخِرَةِ ثُمْ غَافِلُونَ ٧ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وْٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآء رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ ٨ أُوَلَمْ يَسِيرُوا في ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَمَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَطْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٩ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَاوًا ٱلسُّوَءَ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزُونَ ١٠ أَللَّهُ يَبْدَرُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْةِ تُوْجَعُونَ ١١ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١١ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَآئِهِمْ شُفَعَآء وَكَانُوا بِشُرَكَآئِهِمْ كَافِرِينَ ١٣ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَثِنِ يَتَفَرَّقُونَ ١٦ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُعْبَرُونَ ١٥ رَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا زَكَذُّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَآء ٱلْآخِرَةِ فَأُولَآئِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ١٩ فَسُبْحَانَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ١٧ وَلَهُ ٱلْحُمْدُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُطْهِرُونَ ١٨ يُعْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُعْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيّ وَيُعْيى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ١٩ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابِ

ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ٢٠ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ١١ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ ٢٢ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَار وَأَبْتِفَآوُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ٢٣ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْنًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآء مَآء فَيُحْيِي بِعِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٢٠ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ ٱلسَّمَاء وَٱلْأَرْضِ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ٢٥ وَلَهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْفِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ ٣١ وَهُوَ ٱلَّذِي يَبْكُو ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْبَقَلُ ٱلْأَعْلَى فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزيزُ ٱلْحَكِيمُ ٢٧ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاء فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَآهُ تَخَافُونَهُمْ كَلِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١٨ بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَآءَهُمْ بِغَيْر عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِى مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ٢٩ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا تُبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْتُمَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٣٠ مُنِيبِينَ إِلَيْةِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١١ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرُّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ٣٢ وَإِذَا مَسَّ ٱلنَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاتَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ٣٣ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ٣٠ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكُلُّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ٣٠ وَإِذَا أَذَتْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةً بِهَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا ثُمَّ

يَقْنَطُونَ ٣٦ أَوَلَمْ يَرَوا أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِك لْآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُومِنُونَ ٣٧ فَآتِ ذَا ٱلْقُرْبَى حَقَّهُ وَٱلْبِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ وَأُولَائِكَ فَمُ ٱلْمُفْلِمُونَ ٣٨ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبُوا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ ٱللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكُوةٍ تُريدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُولَآثِكَ ثُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ٣ أَللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُبِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْء سُجْعَانَهُ وَتَعَالَى عَمًّا يُشْرِكُونَ ﴿ عَظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْمِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ ٱلَّذِى عَبِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٩ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ اللهِ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيْمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمْ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَثِينِ يَصَّدُّعُونَ ٣٣ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْدِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَبِلَ صَالِّحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَبْهَدُونَ مِ لِيَعْزِى ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ مِنْ فَصْلِعِ إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْكَافِرِينَ ٥٩ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ ٱلرِّيَاجَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِى ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٢٩ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاَرُّهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَٱنْتَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْمُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢٥ أَللَّهُ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلْرِّيَاجَ فَتُثِيمُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَآء كَيْفَ يَشَآء وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَغْرُجُ مِنْ خِلَالِةِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَآء مِنْ عِبَادِةِ إِذَا أَمُ يَسْتَبْشِرُونَ ١٩ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِةِ لَمُبْلِسِينَ ٩٩ فَٱنْظُمْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَحُعْيِي ٱلْمُوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ٥٠ وَلَثِنْ أَرْسَلْنَا رِيًّا فَرَأُوهُ مُصْفَرًّا لَظَلُوا مِنْ بَعْدِةِ يَكُفُرُونَ اه فَإِنَّكَ لَا تُسْبِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْبِعُ ٱلصَّمَّ ٱلدُّعَآء إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ

ا وَمَا أَنْتَ بِهَادِى الْغُنِي عَنْ صَلاَلتِهِمْ إِنْ تُسْبِعُ إِلَّا مَنْ يُوْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ اللهُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ ضُعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ فُوْقٍ ضُعْفًا وَشَيْبَةً يَعْلَقُ مَا يَشَآءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيمُ ثُوّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَشَيْبَةً يَعْلَقُ مَا يَشَآءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيمُ مُونَ وَه مَا لَبِثُوا غَيْمَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُوْتُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ وه مَا لَبِثُوا غَيْمَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُوْتُونَ الْ وَقَالُ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللّهِ يُوْتُونَ الْمَعْدِ وَلَكِلّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ الله فَيَوْمَثِهِ لَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِلّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللهِ عَيْوَمَثِهِ لَا يَنْفَعُ النّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى

# مورة لقمان المحالية ا

### محَيّة وهي اربع وثلثون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا الله قِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْحَكِيمِ الْهُدَى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ الْآلَذِينَ لَيْقِيمُونَ ٱلصَّلَوةَ وَيُوثُونَ ٱلرَّكُوةَ وَهُمْ بِٱلْآخِرَةِ الْمُ يُوقِئُونَ الْوَلَاقِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَاقِكَ اللهِ آللَّهِ بِقَيْمٍ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوا أُولَاقِكَ لَهُمْ عَذَابُ الْحُدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ بِقَيْمٍ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوا أُولَاقِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلْحُدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ بِقَيْمٍ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوا أُولَاقِكَ لَهُمْ عَذَابُ مُهِينً اللهِ وَلَيْ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي مُهِينً اللهِ وَقُرًا فَبَشِرُهُ بِعَذَابٍ آلِيمٍ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَذُنَيْهِ وَقُرًا فَبَشِرُهُ بِعَذَابٍ آلِيمٍ اللهِ اللّهِ حَقًا وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْخَكِيمُ الْحَلَقَ جَنَّاتُ ٱلنَّعِيمِ اللّهِ عَلَا وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْخَكِيمُ الْحَلَقَ جَنَّاتُ ٱلنَّعِيمِ اللهِ عَلَا وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْخَكِيمُ الْحَلَقَ جَنَّاتُ ٱلنَّهِ عِنَا وَهُو ٱللّهِ حَقًا وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْخَكِيمُ الْحَلَقَ عَلَقَ الْمُو الْعَزِيزُ ٱلْخَكِيمُ الْحَلَقَ الْمُو الْعَزِيزُ ٱلْخَكِيمُ الْحَلَقَ مَا اللّهِ حَقًا وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْخَكِيمُ الْحَلَقَ الْمُو الْعَرِيزُ الْحَلَقِينَ فِيهَا وَعُدَا اللّهِ حَقًا وَهُو آلْعَزِيزُ ٱلْخَكِيمُ الْحَلَقَ الْمُو الْعَلِيمُ الْحَلَقَ الْمُو الْعَرِيزُ الْعَرِيزُ الْعَلِيمِ الْمِينَ فِيهَا وَعُدَ ٱللّهِ حَقًا وَهُو آلْعَزِيزُ ٱلْخُكِيمُ الْحَلِيلِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ الْعَرْفِقُ الْمُولِ الْعَلَى الْمُعْلِقَ الْمُو الْعَلَيْدُ اللّهِ الْعَلِيمِ الْعَلَى الْمُنْ الْعُلِيمُ الْعُولِينَ فِيلًا وَعُدَا اللّهِ عَلَى الْعَلَامِ اللّهِ الْعَلَى الْعَلَيْدِينَ الْعَلَى الْعُلُولُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْدُ اللّهِ الْعَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ الْعَلَى اللّهِ اللّهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهِ الْعَلَى الْعَلَى اللّهِ الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَى الْعَلَى اللّهِ الْعِلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهِ اللّهِ الْعَلَقَ الْعَلَى الْعَلَيْعِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى ا

ٱلسَّمَوَاتِ بِفَيْمٍ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَتَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّبَآء مَآء فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْج كريم ١٠ هَذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِي مَا ذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ ٱلظَّالِمُونَ فِي صَلَالٍ مُبِين ١١ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ ٱلْحِكْمَةَ أَن ٱشْكُمْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُمْ فَإِنَّمَا يَشْكُمُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَبِيكٌ ١١ وَإِذْ قَالَ لُقْبَانُ لِأَبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكُ بِٱللَّهِ إِنَّ ٱلشَّرْكَ لَظُلُمٌ عَظِيمٌ ١٣ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهُنَّا عَلَى وَهِن وَبِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُمْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِنَّ ٱلْمَصِيرُ ١٠ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِي عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُونًا وَٱقَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِنَّ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنْبَثِّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٥ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي عَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ١٦ يَا بُنَيَّ أَقِمِ ٱلصَّلَوةَ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهَ عَنِ ٱلْمُنْكُمِ وَٱصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ١٧ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ عَهُورِ ١٨ وَٱقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكُمَ ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْحَيِيمِ ١٩ أَلَمْ تَرَوا أَنَّ ٱللَّهَ سَحَّرَ لَكُمْ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي ٱللَّهِ بِعَيْمِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيمٍ ٢٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْدِ آبَآءَنَا أُولُو كَانَ ٱلشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيمِ ٢١ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَى رَإِلَى ٱللَّهِ عَاقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ٣٦ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّثُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٣٣ نُمَتِّعُهُمْ قلِيلًا ثُمَّ

نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابِ عَلِيظٍ ٢٠ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحُمَّدُ لِلَّهِ مَلْ أَكْمَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٥ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْفَنِيُّ ٱلْحُمِيدُ ٢٦ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامُ وَٱلْجَعْمُ يَهُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْخُم مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٠ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ ٱللَّهَ سَبِيعٌ بَصِّيرٌ ٢٨ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُولِي ٱللَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِي ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّهْسَ وَّٱلْقَمَّرَ كُلُّ يَجْرِى إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى وَأَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٢٩ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّى وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِةِ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكِبِيمُ ٣٠ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجْرِى فِي ٱلْبَعْمِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورِ ٣١ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَٱلطَّلَلِ دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَّمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَحْدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارِ كَفُورِ ٣٣ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمْ وَٱخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِى وَالِدُّ عَنْ وَلَّهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا ٣٣ إِنَّ رَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَفُرَّنَّكُمُ ٱلْخَيَوةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَفُرَّنَّكُمْ بِٱللَّهِ ٱلْفَرُورُ ٣٠ إِنَّ ٱللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُتَزِّلُ ٱلْفَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا ذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيمٌ

## المراف ا

### محّية وهى ثلثون آية بشم الله الرّحْمَنِ الرّحِيمِ

ا الم تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَا رَيْبَ بِيعِ مِنْ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٢ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَاهُ بَلْ هُوَ ٱلْحُقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيمٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ٣ أَللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّام ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِةِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعِ أَفَلَا تَتَذَكُّرُونَ م يُدَتِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّبَآء إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْدِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِبًّا تَعُدُّونَ ، ذَلِكَ عَالِمُ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ٩ ٱلَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْء خَلَقَهُ وَبَدَأً خَلْقَ ٱلْإِنْسَانِ مِنْ طِينِ ٧ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَآه مَهِينِ ٨ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَغَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِةِ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّبْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَنْثِكَةَ عَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ٩ وَقَالُوا أَثِدَا صَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَيْتًا لَفِي خَلْقِي جَدِيدٍ ١٠ بَلْ هُمْ بِلِقَآء رَبِّهِمْ كَافِرُونَ اا قُلْ يَتَوَقَّاكُمْ مَلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ قُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُوْجَعُونَ ١١ وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلْمُعْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤسِهِمْ عِنْكَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَبِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ٣٠ وَلَوْ شِثْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقّ ٱلْقُولُ مِنِّي لَأُمْلاَّنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١٠ فَكُوفُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَآء يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ ٱلْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٥١ إِنَّهَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا شُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَبْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ١٦ تَتَجَالَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَهَعًا وَمِهًا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ١٧ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِى لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ

أَعْيُن جَزَآءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٨ أَفَهَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَبَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ١٩ أَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْمَأْرَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٢٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ ٱلنَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُونُوا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنْتُمْ بِعِ تُكَذِّبُونَ ١١ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَى دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٢٣ وَمَنْ أَظْلَمُ مِثَنْ ذُكِّمَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِبُونَ ٢٣ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَآئِدِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَآئِلَ ٢٠ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَثِبَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ٢٥ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ نِيمًا كَانُوا نِيعِ يَغْتَلِفُونَ ٢٩ أُوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكْنَا مِنْ تَبْلِهِمْ مِنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلًا يَسْمَعُونَ ٢٠ أُولَمْ يَرُوا أَنَّا نَسُوى ٱلْمَآء إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُعْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ رَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ٢٨ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْفَتَّحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٢٩ قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا أَمْ يُنْظَرُونَ ٣٠ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَٱنْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ

## 

مَدنيَّة وهي ثلث وسبعون آية بسْمِ آللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَانِرِينَ وَٱلْمُنَانِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٢ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ

٣ وَتُوَكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا م مَا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجْلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِةِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ ٱللَّآيِّ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِبَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَنْوَاهِكُمْ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى ٱلسَّبِيلَ ، أَدْعُوهُمْ لِآبَآئِهِمْ هُوَ أَتْسَطُ عِنْدَ ٱللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَآءَهُمْ فَإِخْوَانْكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاجٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ تُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٩ أَلنَّبِي أَوْلَى بِٱلْمُومِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَآئِكُمْ مَعْرُونًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ٧ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى آبْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاتًا غَلِيظًا ٨ لِيَسْأَلَ ٱلصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدُّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱذْكُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُودًا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠ إذْ جَآرُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَعَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِمَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلطُّنُونَا ١١ هُنَالِكَ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ١١ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَفَّى مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ رَرُسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ١٣ وَإِذْ قَالَتْ طَآئِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَا رْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ ٱلنَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ١٠ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَتْطَارِهَا ثُمَّ سُتِلُوا ٱلْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ٥١ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا ٱللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْوُّلًا ١٦ قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِنَّ فَرَرْتُمْ مِنَ ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٧ قُلْ مَنْ ذَا

ٱلَّذِي يَعْصِبُكُمْ مِنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٨ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَرِّقِينَ مِنْكُمْ وَٱلْقَآئِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلْمٌ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا تَلِيلًا ١٩ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآء ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَٱلَّذِى يُعْشَى عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِٱلْسِنَةِ حِدَادٍ أَشِجَّةً عَلَى ٱلْخَيْر أُولَائِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ٢٠ يَعْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَدْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ في ٱلْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَآئِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا ٢١ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً لِمَنْ كَانَ يَرْجُو ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكِرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ٢٦ وَلَمَّا رَأَى ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَكَتَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ٢٣ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَكَفُوا مَا عَاهَدُوا ٱللَّهَ عَلَيْدِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِمُ وَمَا بَدُّلُوا تَبْدِيلًا ٢٠ لِيَعْزِى ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ رَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَانِقِينَ إِنْ شَآء أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيبًا ٢٥ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ٢٦ وَأَنْزَلَ ٱلَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَكَفَ فِي تُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ٢٧ وَأَوْرَتَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَوُّهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلّ شَيْء قدِيرًا ٢٨ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْخَيَوةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَبِيلًا ٢٩ وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ ٱللَّهَ رَرُسُولَهُ وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِّيمًا ٣٠ يَا نِسَآء ٱلنَّبِي مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ

جزء ۲۲

ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ ١٣ وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ رَرُسُولِةِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا نُوتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ٣٢ يَا نِسَاء ٱلنَّبِيّ لَسْتُنَّ كَأْحَدٍ مِنَ ٱلتِّسَآء إِن ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَفْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِى فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُونًا ٣٣ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجُاهِلِيَّةِ ٱلْأُولَى وَأَقِمْنَ ٱلصَّلُوةَ وَآتِينَ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُدُهِبَ عَنْكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ٣٠ زَانْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ ٱللَّهِ وَٱلْخِكْمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ٣٠ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَّالْقَانِتِينَ وَّالْقَانِتَاتِ وَّالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَٱلصَّابِرِينَ وَٱلصَّابِرَاتِ وَّٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصِّدِّقَاتِ وَٱلصَّآئِمِينَ وَٱلصَّآئِمِينَ وَٱلْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظَاتِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ مَعْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيبًا ٣٩ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا تَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ نَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ٣٠ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ رَوْجَكَ وَآتَقِ ٱللَّهَ وَتُخْفِى فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيةِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقَّى أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًّا زَرَّجْنَاكُهَا لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْرَاجٍ أَدْعِيَآثِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ٣٨ مَا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ سُنَّةً ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ٣٩ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ ٱللَّهِ وَيَغْشَوْنَهُ وَلَا يَغْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهَ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ٠٠ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولُ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّينَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ هَيْء عَلِيمًا امْ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱذْكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرًا ا

كَثِيرًا وَسَبِّعُوهُ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ٣٦ هُوَ ٱلَّذِي يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَآثِكُتُهُ لِيُعْرِجَكُمْ مِنَ ٱلظُّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿ ٣٣ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ رَأَعَدٌ لَهُمْ أَجْرًا كريمًا جم يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَم وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ٢٩ وَبَشِّم ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ١٥ وَلَا تُطِع ٱلْكَافِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا مِهِ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكُتْهُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَبِيلًا ٢٩ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ٱللَّاتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَبِينُكَ مِبًّا أَفَآء ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَيِّكَ وَبَنَاتِ عَبَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِاتِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ ٱللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيّ أَنْ يَسْتَنْكِهَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥٠ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيُّمَانُهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اه تُرْجِى مَنْ تَشَآء مِنْهُنَّ وَتُؤْوى إِلَيْكَ مَنْ تَشَآء وَمَن اْبْتَفَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاجَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ١٥ لَا يَعِلُّ لَكَ ٱلنِّسَاء مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدُّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أُغْبَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَبِينُكَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً رَقِيبًا ٣٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَمْخُلُوا بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَعْيِي مِنْكُمْ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ ٱلْحُقِي وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَٱسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَآه حِجَابٍ

ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُوْدُوا رَسُولَ ٱللَّهِ وَلا أَن تَنْكِعُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ ٱللَّهِ عَظِيمًا مِنْ إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمًا ٥٥ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاهُ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاهُ أَخْوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَآئِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكُتْ أَيْمَانُهُنَّ وَآتَقِينَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْء شَهِيدًا ٥٩ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلاَثِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيبًا ٧٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ٨٥ وَٱلَّذِينَ يُؤُذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْمِ مَا ٱكْتَسَبُوا نَقَدِ ٱكْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وه يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَنْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٩٠ لَئِنْ لَمْ يَنْتَعِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي تُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنْغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ١١ مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا ١٣ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ١٣ يَسْأَلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ ٱللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ تَرِيبًا ١٩٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ٥٠ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ٩٩ يَوْمَ ثُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ٩٧ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا ١٨ رَبَّنَا آتِهِمْ فِعْفَيْن مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ٩٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُوا رَكَانَ عِنْدَ ٱللَّهِ رَجِيهًا ٧٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ١١ يُصْلِمْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ

وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ١٧ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْبِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ٣٧ لِيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُثْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُورًا رَحِيمًا



#### مكّية وهى اربع وخمسون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

إِنْ نَشَأً نَغْسِفْ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ ٱلسَّمَاءَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ١٠ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضُلًّا يَا جِبَالُ أَرِّبِي مَعَهُ وَٱلطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ أَنِ ٱعْمَلْ سَابِعَاتٍ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرْدِ وَٱعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١١ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ غُدُوْهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْمِ وَمِنَ ٱلْجِيِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَكَيْدِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيمِ ١١ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَآءُ مِنْ تَعَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَٱلْجُوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ إِعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ٣ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَائِهُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ ٱلْجِنَّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ١٠ لَقَدُ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَبِينِ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُوا لَهُ ا بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ ١٥ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلِ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ١٩ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِى إِلَّا ٱلْكَفُورَ ١٧ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا تُرِّى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْمَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ ١٨ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَرَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ١٩ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَٱتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢٠ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِنَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْء حَفِيظٌ ٢١ قُلِ آدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لَا إِ يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ رَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ طَهِيمِ ٢٦ وَلَا تَنْفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ

حَتَّى إِذَا فُرِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَا ذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا ٱلْحَقَّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيمُ ٣٣ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينِ ٢٠ قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَبًّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٥ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحُقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ ٢٦ قُلْ أَرُونِيَ ٱلَّذِينَ أَخْتَقْتُمْ بِهِ شُرَكَآء كَلًّا بَلْ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ الْخُكِيمُ ٢٧ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَانَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٢٨ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٢٩ قُلْ لَكُمْ مِيعَانُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ٣٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا ٱلْقُرْآنِ وَلَا بِٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْدِ وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلظَّالِمُونَ مَوْقُونُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ٣١ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا أَخُنُ صَدَدْنَاكُمْ عَن ٱلْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَآءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ ٣٣ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكُمُ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَصُفُمَ بِٱللَّهِ وَخَبْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسَرُّوا ٱلنَّدَامَةَ لَبًّا رَأَوُا ٱلْقَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٣٣ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي تَرْيَةٍ مِنْ نَذِيمٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ٣٠ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثُمُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ٣٠ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْتَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٣٩ وَمَا أَمْوَالْكُمْ رَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ رَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَاثِكَ لَهُمْ جَزَآءُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي ٱلْفُرُفَاتِ آمِنُونَ ٣٧ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَاثِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ٣٨ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّرْقَ لِمَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْء فَهُوَ يُخْلِفُهُ

وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ٣٩ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَبِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَآئِكَةِ أَهَرُّلَه إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ١٠ قَالُوا سُبْعَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ١٦ فَٱلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ٣٠ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَصُدُّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَآرُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِنْكُ مُفْتَرِّى وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِكُونِ لَمَّا جَآءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْمٌ مُبِينٌ ٣٣ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَك مِنْ نَذِيمٍ ﴿ وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ رَمَّا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيم هُ عُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَىٰ عَذَابِ شَدِيدٍ ٣٠ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْمٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء شَهِيدٌ ٢٠ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِف بِٱلْحَقِّ عَلَّامُ ٱلْفُيُوبِ ٨٠ قُلْ جَآءَ ٱلْحُقُّ ا وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ٤٩ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ ٱهْتَكَيْتُ نَبِمَا يُوحِى إِلَى رَبِّي إِنَّهُ سَبِيعٌ قَرِيبٌ ٥٠ وَلَوْ تَرَى إِنْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ ١٥ وَقَالُوا آمَنَّا بِدِ وَأَنَّى لَهُمُ ٱلتَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانِ بَعِيدٍ ١٠ وَقَدْ كَفَرُوا بِعِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِنُونَ بِٱلْفَيْبِ مِنْ مَكَان بَعِيدٍ ا ٣٠ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ٣٠ كَمَا نُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَدٍّكِ مُرِيبٍ

### سورة الملآئكة

مَكَيَّة وهي خَمِس واربعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَخْتُهُ لِلَّهِ نَاطِمِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلآثِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِعَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآء إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْهِ قَدِيرٌ ٢ مَا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِةِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحُكِيمُ ٣ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱذْكُرُوا نِعْبَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقِ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُنُّكُمْ مِنَ ٱلسَّهَآء وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْنَّكُونَ م وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلْ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُوْجَعُ ٱلْأُمُورُ ، يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ ٰ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّى فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْخَيَوةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ ٱلْفَرُورُ ٩ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِرْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ ٱلسَّعِيمِ ٧ أَلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ٨ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَفْفِرَةً وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ٩ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوٓهُ عَمَلِهِ نَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَآء رَيَهْدِي مَنْ يَشَآء فَلَا تَكْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ١٠ وَٱللَّهُ ٱلَّذِى أَرْسَلَ ٱلرِّيَاحَ فَتْثِيمُ عَجَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ ٱلنُّشُورُ ١١ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِمُ يَرْفَعُهُ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّآتِ لَهُمْ عَذَابٌ هَدِيدٌ وَمَكْمُ أُولَآئِكَ هُوَ يَبُورُ ٣ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ ثُوَابِ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّى وَلَا يُنْقَصُ مِنْ غُبُرِةِ إِلَّا فِي كِتَابِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ١٣ وَمَا يَسْتَوى

ٱلْبَعْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآئِعٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْمٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَغُرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِمَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِةِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠ يُولِي ٱللَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِي ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُسَمَّى ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْبِيمٍ ١٥ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سَبِعُوا مَا ٱسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ ٱلَّقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّثُكَ مِثْلُ خَبِيمٍ ١٦ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنْتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْخَمِيدُ ١٧ إِنْ يَشَأْ يُذُهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ١٨ وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ ١٩ وَلَا تَزِرُ وَازِرَا اللَّهِ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَا إِلَى حِبْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا تُرْبَى إِنَّمَا تُنْذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِٱلْفَيْبِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيمُ ٢٠ وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيمُ وَلَا ٱلظُّلُمَاتُ وَلَا ٱلنُّورُ وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْخُرُورُ ١١ وَمَ يَسْتَوِى ٱلْأَحْيَاءَ وَلَا ٱلْأَمْوَاتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْبِعُ مَنْ يَشَآءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْبِع مَنْ فِي ٱلْغُبُورِ إِنْ أَنْتَ إِلَّا تَذِيرٌ ٣٦ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِٱلْحُقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ٣٣ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلزُّبُم وَبِٱلْكِتَابِ ٱلْمُنِيم ٢٠ ثُمَّ أَخَذتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَكُيْفَ كَانَ نَكِيمٍ ١٥ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآء مَآء فَأَخْرَجْنَا بِيدِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْرَانُهَا وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَةً بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفً أَلْوَانْهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَاتِ وَٱلْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانْهُ كَذَلِك إِنَّهَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَهَآءَ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ٢٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ ٱللَّهِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ ٢٧ لِيُوَقِيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِعِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورْ

٨٨ وَٱلَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ٢٩ ثُمَّ أُوْرَثْنَا ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عبَادِنَا فَبِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِمِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِٱلْخَيْرَاتِ بِإِذْن ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْقَصْلُ ٱلْكَبِيمُ ٣٠ جَنَّاتُ عَدْن يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُوْلُوًّا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ٣٠ وَقَالُوا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْخَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَقَفُورٌ شَكُورٌ ٣٣ ٱلَّذِى أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِنْ فَصْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبُّ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ٣٣ وَّالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُونُوا وَلَا يُعَقَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ خَيْرِى كُلَّ كَفُورِ ٣٠ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَالِّحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوْلَمْ نُعَيِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّذِيمُ ٣٠ فَكُوتُوا فَمَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ نَصِيمٍ ٣٩ إِنَّ ٱللَّهَ عَالِمُ غَيْبٍ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٣٠ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَاثِفَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ٣٨ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أُرْدِنِي مَا ذَا خَلَقُوا مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْهُ بَلْ إِنْ يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ٣٩ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ أَنْ تَزُولًا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ وَأَقْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا الْمُ ٱسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْمَ ٱلسَّيِّيُّ وَلَا يَجِيقُ ٱلْمَكُمُ ٱلسَّتِيُّ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ٢٦ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَعْرِيلًا ٢٣ أُوَلَمْ يَسِيرُوا فِي

الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانِ عَاقِبَةُ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدًّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُجْعِزَةُ مِنْ شَيْء فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا جَمْ وَلَوْ يُوَّاخِذُ اللّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ وَابَّةٍ وَلَكِنْ يُوَّخِرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَبَّى هُ فَإِذَا جَآء أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ وَلَا مِعَبَادِةِ بَصِيرًا



محَيِّة وهي ثلث وثمانون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحِيمِ

ا يسَ وَالْقُرْآنِ الْحُكِيمِ الِقَكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ الْعَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ الْمُوْسِلِينَ الْعَرْبِيلَ الْعَرْبِيرِ الرَّحِيمِ ، لِتُنْدِرَ قَوْمًا مَا أُنْدِرَ آبَآرُهُمْ فَهُمْ عَافِلُونَ اللَّقَدُ حَقَّ الْقَرْلُ عَلَى أَكْتَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُرْمِنُونَ الْإِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاتِهِمْ أَعْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْقَرْفُ عَلَى أَكْتَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ الْ وَسَوَآهُ عَلَيْهِمْ أَأَنْدُرْتَهُمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَعْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ الْ وَسَوَآهُ عَلَيْهِمْ أَأَنْدُرْتَهُمْ أَمْ لَمْ يُنْفِرُونَ الْمَاتِقِيمِ اللَّهُمْ اللَّهُ وَمَنِي الْمُوتَى وَنَكُمُنَ مَا إِنَّا عَنْدُرُ مَنِ النَّبَعَ الذِّكِحُرَ وَحَشِي الرَّحْمَنَ الرَّحْمَنَ الْمُوتَى وَنَكُمُنُ مَا إِنَّا عَنْدُرُهُمْ لَا يُعْمِلُونَ الْمَالِقَ عَلَيْهِمْ أَأَنْدُورُ مَنِ الْقَبْعَ الذِّكِحُرَ وَحَشِي الرَّحْمَنَ الْمُوتَى وَنَكُمُنُ مَا أَمْ لَكُمْ مُوسَلُونَ اللَّا الْمَالِيهِمُ الْفُرْتِي وَكَدُّبُومُ اللَّهُ الْمُوتَى وَنَكُمُنُ مَا اللَّهُمُ الْمُنْ الْمُؤْتِقِ وَأَخْمِ لَكُونُ مُنْ مُنْ الْمُولِينِ اللَّهُ مُنْ الْمُؤْتِقِ وَأَنْ الْمُؤْتِقُ وَأَنْ مِنْ شَيْعُ إِلَّا الْمُؤْتِي وَالْمُولِ اللَّوْمُ وَكُلُّ الْمُولِي اللَّهُ وَلَا الْمُؤْتِي وَلَا الْمُؤْتِقِ إِلَّا الْمُؤْتِ الْمُؤْتِقِ إِلَّا الْمُؤْتِلُونَ الْمُؤْتِ وَالْمُولِ اللَّالَةُ الْمُؤْتِقُ وَلَا الْمَالُونَ الْمُؤْتُولُ وَاللَّهُ الْمُؤْتِ وَلَالِوا إِنَّا الْمُؤْتِي وَلَالًا الْمُؤْتِلُونَ الْمُؤْتِي وَلَالُوا إِلَّا لَالْمُؤْتُولُ الْمُؤْتِلُونَ الْمُؤْتِلُونَ الْمُؤْتِلُونَ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتُولُ وَلَاللَامُ اللَّالِلَاعُ الْمُؤْتِلُونَ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتِلُونَ الْمُؤْتِلُولُوا إِنَّا لِلْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ وَلَاللَامُ اللَّهُ الْمُؤْتُولُ وَلَاللَامُ اللَّهُ الْمُؤْتُولُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُولُ اللْمُؤْتُولُ اللَّالِمُولُ اللْمُؤْتُولُ اللَّالِمُ الْمُؤْتُولُولُ اللَّالِمُ

جزء ٢٣

بِكُمْ لَثِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٨ قَالُوا طَآئِرُكُمْ مَعَكُمْ أَيْنٌ ذُكِّرْتُمْ بَلُ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ١٩ وَجَآء مِنْ أَقْصَى ٱلْمَدِينَةِ رَجُلْ يَسْعَى قَالَ يَا قَرْمِ ٱتَّبِعُوا ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠ ٱتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ ١٦ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِى فَطَرِنِي وَإِلَيْةِ تُوْجَعُونَ ٢٦ أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدُنِ ٱلرَّحْمَنُ بِضُرِّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ ٢٣ إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينِ ٢٠ إِنِّي آمَنْتُ بِرَتِّكُمْ فَٱسْمَعُون ro قِيلَ ٱذْخُلِ ٱلْجُنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ٢٦ بِمَا غَفَمَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴾ ٢٠ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِةٍ مِنْ بَعْدِةٍ مِنْ جُنْدٍ مِنَ ٱلسَّمَآء وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ٢٨ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا ثُمُّ خَامِدُونَ ٢٩ يَا حَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْزُونَ ٣٠ أَلَمْ يَرَوْا كُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ ٱلْقُرُونِ ٣١ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ٣٣ وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَبِيعٌ لَكَيْنَا مُحْضَرُونَ ٣٣ وَآيَةٌ لَهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ٣٠ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَجِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَنَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ ٣٥ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِةِ رَمَا عَبِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَنَلَا يَشْكُرُونَ ٣٩ سُبْحَانَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ٣٠ وَآيَةٌ لَهُمُ ٱللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ ٣٨ وَٱلشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ٣٩ وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ٠٠ لَا ٱلشَّبْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱللَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ وَكُلًّا فِي فَلَكِ يَسْبَعُونَ ١٩ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَثْحُونِ ٢٢ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِدِ مَا يَرْكُبُونَ ٣٣ وَإِنْ نَشَأُ نُفْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا ثُمْ يُنْقَذُونَ مِمْ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ مَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ

أَتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٢٩ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ١٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمًّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطُعِمُ مَنْ لَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينِ ١٩ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٢٩ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ٥٠ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ١٥ وَنُغِمٍّ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا ثُمْ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ٣٠ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وَصَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ ٣٠ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُ جَمِيعٌ لَكَيْنَا مُحْضَرُونَ عَم فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ هِ إِنَّ أَعْجَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَاكِهُونَ ٩٥ أَمْ اللَّ وَأَرْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ مُتَّكِثُونَ ٥٠ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ ٨٥ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ٥٩ وَآمْتَازُوا ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْحُجُومُونَ ﴿ ٩٠ أَلَمْ أَعْهَدُ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آَدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوًّ مُبِينٌ ١١ وَأَنِ ٱعْبُدُونِي عَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ١٣ وَلَقَدُ أَضَلَ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ١٣ هَذِهِ جَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ١٠ إِصْلُوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ١٥ أَلْيَوْمَ فَغْتِمُ عَلَى أَنْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٩٩ وَلَوْ نَشَآء لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَالسَّتَبَغُوا ٱلصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ ١٧ وَلَوْ نَشَآءُ لَمَ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا ٱسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ٩٨ وَمَنْ نُقَيِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي ٱلْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ٩٩ وَمَا عَلَّمْنَاهُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَتُرْآنُ مُبِينٌ ٩٠ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ١١ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِبًّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا نَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ٧٢ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ نَمِنْهَا

رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ٣٠ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ٣٠ وَآتَخَذُوا مِنْ دُونِ آللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ ٥٠ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَقَاهُمْ لِأَنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا وَهُمْ لَهُمْ جُنْدُ مُحْضَرُونَ ٢٠ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ٧٠ أَوْلَمْ يَمَ آلْإِنْسَانُ أَنَّا حَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُو حَصِيمٌ مُبِينُ يُعْلِنُونَ ٧٠ أَوْلَمْ يَمَ آلْإِنْسَانُ أَنَّا حَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُو حَصِيمٌ مُبِينً ٨٠ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِى حَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِى ٱلْعِظَامَ وَهِى رَمِيمٌ ٢٠ وَلَى مُنْ يُعْيِي الْعِظَامَ وَهِى رَمِيمٌ ٢٠ وَلَى يُعْيِيهَا ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمْ مِنْهُ تُوعِدُونَ ١٨ أُولَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ عَلِيمً مِنْهُ تُوعِدُونَ ١٨ أُولَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ اللَّهُمْ بَلَى وَهُو آلْذَي اللَّهُمْ بَلَى وَهُو آلْذِي عَلَقَ اللَّهُمْ بَلَى وَهُو آلْذَكُنُ ٱلْغُلِيمُ اللَّهُمْ بَلَى وَهُو آلْذَلَّاقُ اللَّهُمْ بَلَى وَهُو آلْذَلَقُ اللَّهُمْ بَلَى وَهُو آلْذَلَقُ الْغُلِيمُ اللَّهُمْ بَلَى وَهُو آلْذَلَقُ اللَّهُ اللَّهُ فَولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٣٨ فَسُجَانَ ٱلَّذِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيكُونُ ٣٨ فَسُجُعَانَ ٱلَّذِى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَنْ يَعُلُولُ لَهُ كُنْ فَيكُونُ ٣٨ فَسُجُعَانَ ٱلَّذِى اللَّهُ اللَّهُ مُ لَكُونُ عُمَلُونُ عَلَى أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيكُونُ ٣٨ فَسُجُعَانَ ٱلَّذِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْ عُلْقُلُهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيكُونُ ٣٨ فَسُجُعَانَ ٱلَّذِى اللَّهُ عَلَى أَلَى مَلُولُ لَهُ كُنْ فَيكُونُ ٣٨ فَلِكُمْ فَلَالًا أَنْ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيكُونُ ٣٨ فَسُجُعَانَ ٱللَّذِى اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ لَهُ عُنْ فَيكُونُ ٢٨ فَلَى أَنْ يَعْفَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ لَلَهُ اللْمُولُ لَلْ الْمُولُ لَلَهُ عَلَى أَنْ يَعْفُولُ لَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ لَلَهُ اللَّهُ اللَ



به ولى اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ا وَالصَّانَاتِ صَفَّا ٣ فَٱلزَّاجِرَاتِ زَجْرًا ٣ فَٱلتَّالِيَاتِ ذِكْرًا ٩ إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدُ ه رَبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُ ٱلْمَشَارِقِ ١ إِنَّا زَيَّنَا السَّمَآء ٱلدُّنْيَا بِزِينَةِ ٱلْكَوَاكِبِ ٧ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ ٨ لَا السَّمَآء ٱلدُّنْيَا بِزِينَةِ ٱلْكَوَاكِبِ ٧ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ ٨ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ١ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابُ وَاصِبُ ١٠ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخُطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابُ ثَاتِبُ ١١ فَٱسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ وَاصِبُ ١٠ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخُطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابُ ثَاتِبُ ١١ فَٱسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُ خَلُقًا أَمْ مَنْ خَلِقَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ ١١ بَلْ عَجِبْتَ وَيَتَّخُورُونَ ١٤ وَإِذًا رَأُوا آيَةً يَسْتَشْخِرُونَ ١٤ وَإِذًا رَأُوا آيَةً يَسْتَشْخِرُونَ ١٤ وَإِذًا رَأُوا آيَةً يَسْتَشْخِرُونَ ١٤ وَيَا فَا رَأُوا آيَةً يَسْتَشْخِرُونَ ١٤ وَإِذًا رَأُوا آيَةً يَسْتَشْخِرُونَ ١٤ وَإِنْ الْمَالِيَةُ الْمُولِ لَا يَدْكُونَ ١٤ وَإِذًا رَأُوا آيَةً يَسْتَشْخِرُونَ ١٤ وَإِنْ الْمَالِي اللّهُ الْمُولِ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْلِقُونَ ١٤ وَإِنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُونَ ١٤ وَلَا وَلَوْلَ اللّهُ وَلَا رَأُوا آيَةً يَسْتَسْخِورُونَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُهُا وَالْمَالِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللْمُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ ا

ه وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا عِمْرٌ مُبِينٌ ١٦ أَثِدًا مِثْنَا وَكُنَّا تُوَابًا وَعِظَامًا أَثِنَّا لَمَبْغُوثُونَ ١٧ أَوَآبَآوُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ١٨ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ١٩ فَإِنَّمَا هِي زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا ثُمْ يَنْظُرُونَ ٢٠ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ٢١ هَذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِي كُنْتُمْ بِعِ تُكَذِّبُونَ ١٢ أَحْشُرُوا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ٢٣ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ ٱلْجَيِمِ ٢٥ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْوُلُونَ ١٥ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ٢٩ بَلْ هُمْ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ٢٧ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَآءُلُونَ ٢٨ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَن ٱلْيَبِينِ ٢٩ قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَان بَلْ كُنْتُمْ قَرْمًا طَاغِينَ ٣٠ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَرْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَآئِقُونَ ٣٠ فَأَغُويْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَارِينَ ٣٣ فَإِنَّهُمْ يَوْمَثِهِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ٣٣ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُعْرِمِينَ ٣٠ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا تِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ٣٠ وَيَقُولُونَ أَيْنًا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِمٍ تَجْنُونِ ٣٦ بَلْ جَآء بِالْخَقِي وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٣٧ إِنَّكُمْ لَذَآتِتُوا ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ ٣٨ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٣٩ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْخُلَصِينَ ٣٠ أُولَائِكَ لَهُمْ رِزْقَ مَعْلُومٌ ١٦ فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ٢٦ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ٣٣ عَلَى سُرُر مُتَقَابِلِينَ ٢٠ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكُأْسٍ مِنْ مَعِينِ ٢٠ بَيْضَآء لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ٣٩ لَا فِيهَا غَوْلُ وَلَا أَمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ٢٥ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ عِينْ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ ١٩ فَأَغْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ ١٩ قَالَ قَآثِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ٥٠ يَقُولُ أَثِنَّكَ لَبِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ١٥ أَثِدَا مِثْنَا وَكُنَّا تُوَابًّا وَعِظَامًا أَيْنًا لَمَدِينُونَ ١٠ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ ٣٠ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَآهَ ٱلْجُيمِ مِه قَالَ تَٱللَّهِ إِنْ كِدتَّ لَتُرْدِينِ هِ، وَلَوْلا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُعْضَرِينَ ٩٥ أَمْهَا نَعْنُ بِمَيِّتِينَ ١٥ إِلَّا مَوْتَتَنَا ٱلْأُولَى وَمَا

غَنْ بِهُعَدَّبِينَ ٨٠ إِنَّ هَذَا لَهُوَ ٱلْقَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ٩٥ لِبِثْلِ هَذَا فَلْيَعْبَلِ ٱلْعَامِلُونَ ٩٠ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلرَّقُومِ ٩١ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلطَّالِمِينَ ١٣ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجِيمِ ١٣ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُوْسُ ٱلشَّيَاطِينِ ٩٠ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِثُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ٥٠ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَبِيمٍ ٩٩ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجِيمِ ٩٧ إِنَّهُمْ أَلْفُوا آبَآءَهُمْ ضَالِّينَ ١٨ فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ ١٩ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٧٠ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نِيهِمْ مُنْذِرِينَ ١١ فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةً ٱلْمُنْذَرِينَ ١٠ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُعْلَصِينَ ٢٣ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوجٌ فَلَنِعْمَ ٱلْحُجِيبُونَ ٢٠ وَكَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ٧٠ وَجَعَلْنَا ذُرَّيَّتَهُ هُمُ ٱلْبَاقِينَ ٧٩ وَتَرَكْنَا عَلَيْدِ فِي ٱلْآخِرِينَ ٧٧ سَلَامٌ عَلَى نُوجٍ فِي ٱلْعَالَبِينَ ٨٧ إِنَّا كَذَٰلِكَ غَبْرِي ٱلْمُعْسِنِينَ ٧٩ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ٨٠ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ١٨ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَهِيمَ ١٨ إِذْ جَآءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ٨٣ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَرْمِهِ مَا ذَا تَعْبُدُونَ ﴿ مَ أَيِّفْكًا آلِهَةً دُونَ ٱللَّهِ تُريدُونَ ٥٨ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٨٩ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي ٱلنُّجُومِ ٨٧ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ٨٨ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ٨٩ فَرَاعَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ٩٠ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ١١ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِٱلْيَبِينِ ١٣ فَأَقْبَلُوا إِلَيْعِ يَزِقُونَ ١٣ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْعِتُونَ ١٩ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ١٥ قَالُوا ٱبْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجِيمِ ٩٩ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ٩٧ ا وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ ١٨ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ 49 فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ١٠٠ فَلَبًّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْيَ ١٠١ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي ٱلْمَنَامِ أَتِي أَذْبَعُكَ فَأَنْظُرْ مَا ذَا تَرَى ١٠٢ قَالَ يَا أَبَتِ ٱفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَعِدُنِي إِنْ شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ١٠٣ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ

١٠٠ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَهِيمُ ١٠٠ قَدْ صَدَّثْتَ ٱلرُّوبَيَا إِنَّا كَذَلِكَ خَبْزِي ٱلْمُعْسِنِينَ ١٠٩ إِنَّ هَذَا لَهُوَ ٱلْبَلاَءُ ٱلْمُبِينُ ١٠٧ وَفَكَيْنَاهُ بِذِبْحِ عَظِيمٍ ١٠٨ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١٠٩ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَهِيمَ ١١٠ كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُعْسِنِينَ ١١١ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١١ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَقَ نَبِيًّا مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١١٣ وَبَارَكُنَا عَلَيْدِ وَعَلَى إِنْحَقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا نُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِةِ مُبِينٌ ١١٠ وَلَقَدُ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَرُونَ ١١٥ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ١١٩ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا فَمُ ٱلْفَالِبِينَ ١١٧ وَآتَيْنَاهُمَا ٱلْكِتَابَ ٱلْمُسْتَبِينَ ١١٨ وَهَدَيْنَاهُمَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ١١٩ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِمَا فِي ٱلْآخِرِينَ ١٠٠ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَرُونَ ١٢١ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُعْسِنِينَ ١٢٢ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٣٣ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُوْسَلِينَ ١٢٠ إِذْ قَالَ لِقَوْمِةِ أَلَا تَتَّقُونَ ١٦٥ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَالِقِينَ ١٢٩ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَآئِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٢٧ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَحُصْرُونَ ١٢٨ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْخُلْصِينَ ١٢٩ وَتَرَكُّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١٣٠ سَلَامٌ عَلَى إِلْيَاسِينَ ١٣١ إِنَّا كَذَٰلِكَ غَجْزِى ٱلْمُحْسِيينَ ١٣٢ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٣٣ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٣٠ إِنْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ١٣٥ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْفَابِرِينَ ١٣٩ ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ ١٣٧ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ ١٣٨ وَبِاللَّيْلِ أَفَلًا تَعْقِلُونَ ١٣٩ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٥٠ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ١٠١ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ١٠٢ فَٱلْتَقَمَّةُ ٱلْخُوتُ رَهُوَ مُلِيمٌ ١٩٣ فَلَوْلًا أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ١٩٦ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٥٥ فَنَبَدُننَاهُ بِٱلْعَرَآء وَهُوَ سَقِيمٌ ١٥٩ وَأَنْبَثْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينِ ١٩٧ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِاتَّةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ١٩٨ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ ١٩٩ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَتِكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ ١٥٠ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَاثِكَةَ

إِنَاقًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ١٥١ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ١٥٢ وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَانِبُونَ ١٥٣ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ١٥٠ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُبُونَ ٥٠١ أَنَلَا تَذَكُّرُونَ ١٥٩ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ ١٥٧ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٥٨ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدُ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَكُضُرُونَ ١٥٩ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٩٠ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْخُلَصِينَ ١٩١ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ١٩٢ مَا أَنْتُمْ عَلَيْدِ بِفَاتِنِينَ ١٩٣ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجِيمِ ١٩٠ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ١٩٥ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّانُونَ ١٩٩ وَإِنَّا لَنَعْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ ١٩٧ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ ١٩٨ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ ٱلْأَوْلِينَ 149 لَكُنَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُغْلَصِينَ ١٧٠ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١٧١ وَلَقَدُ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ١٧١ إِنَّهُمْ لَهُمْ ٱلْمَنْصُورُونَ ١٧٣ وَإِنَّ جُنْكَنَا لَهُمُ ٱلْعَالِبُونَ ١٧٠ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ ١٧٥ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ١٧٩ أَقْبِعَذَا بِنَا يَسْتَغْجِلُونَ ١٧٧ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآء صَبَاحُ ٱلْمُنْكَرِينَ ١٧٨ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ ١٧٩ وَأَبْصِمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ١٨٠ سُجَّانَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٨١ وَسَلَامٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ١٨٢ وَٱلْخَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ



محّية وهى ثبان وثبانون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا صَ وَٱلْقُرْآنِ ذِى ٱلذِّكْرِ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ٣ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ ٣ وَعَجِبُوا أَنْ جَآءَهُمْ مُنْذِرُ

مِنْهُمْ وَقَالَ ٱلْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ م أَجَعَلَ ٱلْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ ا هَذَا لَشَيْءً عُجَابٌ ، وَٱنْطَلَقَ ٱلْمَلاُّ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُوا وَٱصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْء يُوَادُ ٩ مَا سَبِعْنَا بِهَذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا ٱخْتِلَانٌ ٧ أَأْنُولَ عَلَيْدِ ٱلذِّكُمْ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَبًّا يَذُونُوا عَذَابِ ٨ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآئِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْرَهَّابِ ٩ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْفِى وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي ٱلْأَسْبَابِ ١٠ جُنْدُ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ ١١ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْتَادِ ١١ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ أُولَاثِكَ ٱلْأَحْزَابُ ١١١ إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ لَحَقَّ عِقَابِ ١٠ وَمَا يَنْظُرُ هَوُّلآ ۚ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقِ مَا وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ ١٩ إِصْبِرْ عَلَى مَا يَغُولُونَ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُ أُوَّابٌ ١٧ إِنَّا سَخَّوْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ ١٨ وَٱلطَّيْمَ عَمْشُورَةً كُلُّ لَهُ أَوَّابُ 19 وَشَكَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ ٢٠ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا ٱلْحِرَابَ ١١ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَارُدَ فَفَرَعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَعَفْ خَصْمَان بَعَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَٱحْكُمْ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِي وَلَا تُشْطِطْ وَٱهْدِنَا إِلَى سَوَآهُ ٱلصِّرَاطِ ٢٦ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةً نَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ ٣٣ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلْخُلَطَآء لَيَبْفِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا فُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَتَّمَا فَتَنَّاهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ١٠ فَفَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ هُ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِي وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَرَى فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ

لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيكٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ٢٩ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ ٱلنَّار ٢٠ أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ غَعْلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفِجَّارِ ٢٨ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكُ لِيَدَّبُّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ٢٦ وَوَقَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابُ ٣٠ إِذْ عُرِضَ عَلَيْدِ بِٱلْعَشِيِّ ٱلصَّافِنَاتُ ٱلْجِيَادُ ٣١ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ ٣٠ ٱلْخَيْمِ عَنْ ذِكْمِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِٱلْجِعَابِ ٣٣ رُدُّوهَا عَلَى فَطَفِقَ مَعْمًا بِٱلسُّونِ وَٱلْأَعْنَاقِ ٣٣ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْهَانَ وَٱلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ٣٠ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَعَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَفِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْوَقَابُ ٣٥ فَكَتَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِى بِأَمْرِهِ رُخَلَّا حَيْثُ أَصَابَ ٣٦ وَٱلشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّا ﴿ وَغَوَّاصٍ ٣٧ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ٣٨ هَذَا عَطَآوُنَا فَالْمُنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِعَيْم حِسَابٍ ٣٩ وإِنَّ لَهُ عِنْكَنَا لَزُلْقَى وَحُسْنَ مَآبِ ٢٠ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبُّهُ أَيِّى مَسَّنِى ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبِ وَعَذَابِ ١٦ أُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُفْتَسَلُّ بَارِدٌ رُشَرَابٌ ١٣ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ٣٣ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِعْثًا فَاضْرِبْ بِهِ رَلَا تَحْنَتْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ﴿ وَهُمْ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ أُوَّابُ هُ وَانْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَهِيمَ وَإِنْحَقَ وَيَعْفُوبَ أُولِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَارِ ٢٩ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ٢٠ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنِ ٱلْأَخْيَارِ ٨٠ وَٱذْكُرْ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ وَكُلُّ مِنَ ٱلْأَخْيَارِ ٩٩ هَذَا ذِكْرٌ رَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ كُسْنَ مَآبٍ ٥٠ جَنَّاتِ عَدْنِ مُفَتَّحَةً لَهُمُ ٱلْأَبْوَابُ ١٥ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَمْ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ١٥ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ أَتْرَابٌ ٣٠ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ عَهُ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ

نَفَادِ هُ هَذَا رَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَّر مَآبِ ٥٠ جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَا نَبِيُّسَ ٱلْبِهَادُ ٧٥ عَذَا فَلْيَذُوتُوهُ حَبِيمٌ وَغَسَّاتًى ٨٨ وَآخَمُ مِنْ شَكْلِةِ أَزْوَاجٌ ٥٩ عَذَا فَوْجٌ مُعْتَعِمْ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا ٱلنَّارِ ١٠ قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِثْسَ ٱلْقَرَارُ ١١ قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَرِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّارِ ١٣ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رَجَالًا كُنَّا نَعُذُهُمْ مِنَ ٱلْأَشْرَارِ ١٣ أَتَّكَذْنَاهُمْ سِحْرِيًّا أَمْ رَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَارُ ١٠٠ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقَّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ٩٠ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ٩٠ رَبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْفِى وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَقَارُ ٩٠ قُلْ هُوَ نَبَأَ عَظِيمً ٩٨ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ٩٩ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِٱلْمَلِا ٱلْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ ٧٠ إِنْ يُوحَى إِلَّا أَنَّهَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ١١ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَّتِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ ١٢ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَكُفْتُ فِيدٍ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ١٣ فَتَجَدَ ۗ ٱلْمَلاَئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ١٠٠ إِلَّا إِبْلِيسَ إِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ١٥ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَهُجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ١٩ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ١٧ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ١٨ قَالَ فَٱخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ١٩ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ١٠ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١١ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنْظَرِينَ ٨٦ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ٨٣ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَتَّهُمْ أَجْمَعِينَ مِه إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْخُلْصِينَ مِه قَالَ فَٱلْخُقُّ وَٱلْحَقَّ أَفُولُ إِ لْأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ رَمِيَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ١٩ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْمٍ رَمَّا أَنَا مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ ١٨ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَبِينَ ٨٨ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِين

# عين سورة الزمر ، أي الأراد المراد ال

مَكِينَة وهي خمس وسبعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ٣ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِ فَاعْبُدِ ٱللَّهَ نُخْلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ ٣ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ٩ وْالَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَى إِنَّ ٱللَّهَ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا فُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ، إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَاذِبُّ كَفَّارٌ ٩ لُوْ أَرَادَ ٱللَّهُ أَنْ يَتَّجِدَ وَلَدًا لَأَصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآء سُحَانَهُ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ٧ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحُقِّ يُكَرِّرُ ٱللَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكَوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱللَّيْلِ وَحُثَّرَ ٱلشَّبْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُسَمَّى أَلَا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْقَقَارُ م خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةً أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَاتٍ ثَلَثٍ ذَلِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلَّكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ٩ إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِةِ ٱلْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ١١ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبُّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِي مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْةِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْكَادًا لِيُضِلُّ عَنْ سَبِيلِةِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَعْجَابِ ٱلنَّارِ ١٦ أَمَّنْ هُوَ قَانِتْ آنَآءَ ٱللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْدُرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكِّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ١٣ قُلْ يَا عِبَادِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا

رَبُّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ ٱلكُنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّهَا يُوفَى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِفَيْر حِسَابِ ١٥ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ مُعْلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٥ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٦ قُلِ ٱللَّهَ أَعْبُدُ مُعْلِصًا لَهُ دِينِي ١٧ فَٱعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ ٱلْخَاسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ١٨ لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلْ مِنَ ٱلنَّار وَمِنْ تَعْتِهِمْ ظُلَلْ ذَلِكَ يُعَرِّفُ ٱللَّهُ بِعِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَٱتَّقُونِ ١٩ وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُوا ٱلطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرَى فَبَشِّرٌ عِبَادِ ٱلَّذِينَ يَسْتَبِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَآئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَاهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَائِكَ أَمْ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ٢٠ أَفَهَنْ حَقَّ عَلَيْعِ كَلِهَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ ا مَنْ فِي ٱلنَّارِ ١١ لَكِن ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلَّقَوْا رَبَّهُمْ لِهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفْ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ رَعْكَ ٱللَّهِ لَا يُعْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْبِيعَادَ ٣٦ أَلَمْ ا تَمَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاء مَاء فَسَلَكُهُ يَنَابِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُعْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُحْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيمُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِ ذَلِكَ ا لَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ٣٣ أَفَهَنْ شَرَجَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُور مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ تُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْمِ ٱللَّهِ أُولَاثِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ٢٠ أَللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْخَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِى تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَغْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَعُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْمِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَنْ يَشَآء وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ٢٠ أَفَهَنْ يَتَّقِى بِوَجْهِمِ سُوٓء ٱلْعَدَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلطَّالِمِينَ ذُوتُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ٢٦ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ٢٧ فَأَنَاتَهُمْ ٱللَّهُ ٱلْخِرْىَ فِي ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ

لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ١٨ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّوْنَ ٢٩ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْمَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ٣٠ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَبْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٣١ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ٣٣ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عِنْكَ رَبِّكُمْ تَغْتَصِمُونَ 🐞 ٣٣ فَمَنْ أَظْلَمُ مِبَّنْ 📗 جزء ٢٢ كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ رَكَدَّبَ بِٱلشِّدْقِ إِذْ جَآءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْرًى لِلْكَافِرِينَ ٣٠ وَٱلَّذِي جَآء بِٱلصِّدْقِ وَمَدَّقَ بِعِ أُولَائِكَ فَمُ ٱلْمُتَّقُونَ ٣٠ لَهُمْ مَا يَشَآوُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ٣٦ لِيُكَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَ ٱلَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ٣٧ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافِ عَبْدَهُ وَيُعَرِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِنْ دُونِةِ وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ٣٨ وَمَنْ يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي ٱنْتِقَامٍ ٣٩ وَلَثِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُمَّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ١٠٠ قُلْ يَا قَرْمِ ٱعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَرْفَ تَعْلَمُونَ ١٩ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُعْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ٣٦ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ نَمَنِ ٱهْتَكَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِرَكِيلٍ ٣٣ أَللَّهُ يَتَوَقَّى ٱلْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا نَيُنْسِكُ ٱلَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ مِم أَمِ ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآء قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ هُ قُلْ لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٩٩ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ ٱشْمَأَرَّتْ

رَبُّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ ٱلكُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّهَا يُوَفّ ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِفَيْرِ حِسَابٍ ١٦ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ نَعْلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَرَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٥ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَرْمٍ عَظِيمٍ ١٩ قُلِ ٱللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ١٧ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِةِ قُلْ إِنَّ ٱلْخَاسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ١٨ لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمِنْ تَعْتِهِمْ ظُلَلْ ذَلِكَ يُعَرِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَٱتَّقُونِ ١٩ وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُوا ٱلطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرَى فَبَشِّرٌ عِبَادِ ٱلَّذِينَ يَسْتَبِعُونَ ٱلْقَوْلَ نَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَآئِكَ ٱلَّذِينَ هَذَاهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَائِكَ ثُمْ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ٢٠ أَفَهَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِهَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي ٱلنَّارِ ٢١ لَكِينَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ " مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ رَعْكَ ٱللَّهِ لَا يُعْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْبِيعَانَ ٣٦ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآء مَآء فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُعْرِجُ بِهِ زَرْعًا نُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيمُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ٣٣ أَنْهَنْ شَرَجَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ نَهُوَ عَلَى نُورِ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ تُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْمٍ ٱللَّهِ أُولَاثِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ٢٠ أَللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحُدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرٌ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَغْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ رَغُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكُم ٱللَّهِ ذَلِكَ ا هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَنْ يَشَآء وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ٢٠ أَنَّهَنْ يَتَّقِى بِرَجْهِةِ سُوَّء ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلطَّالِمِينَ ذُوتُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ٢٦ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ٢٧ فَأَذَاتَهُمْ ٱللَّهُ ٱلْخِزْىَ فِي ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَمُ

لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ١٨ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي عَدَا ٱلْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٢٩ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْمَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ٣٠ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَبْدُ لِلَّهِ بَلُ ٱلْحُثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٣١ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ٣٣ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عِنْكَ رَبِّكُمْ تَغْتَصِمُونَ 🐞 ٣٣ فَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّنْ جَوْءٍ ٢٣ كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَانِرِينَ ٣٠ وَٱلَّذِى جَآء بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِعِ أُولَاثِكُ ثُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ٣٠ لَهُمْ مَا يَشَآوُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُعْسِنِينَ ٣٦ لِيْكَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَءَ ٱلَّذِي عَبِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ٣٧ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَابِ عَبْدَهُ وَيُغَوِّفُونَكَ بِأَلَّذِينَ مِنْ دُونِةٍ وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ٣٨ وَمَنْ يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱنْتِقَامٍ ٣٩ وَلَثِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَغُولُنَّ ٱللَّهُ ۚ قُلْ أَفَرَأَيْهُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرَّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ مَ قُلْ يَا قَرْمِ ٱعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٩ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُعْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ٣٠ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِٱلْحُقِّ فَمَنِ ٱهْتَكَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ٣٣ أَللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا نَيُبْسِكُ ٱلَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ مِ أَمِ ٱلْتَحَذُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَاء قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ وَمَ قُلْ لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْك ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْفِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٩٩ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَهْدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ

تُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِمَ ٱلَّذِينَ مِنْ دُونِةِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ٢٠ قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ عَالِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيدِ يَخْتَلِفُونَ ٩٨ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَآفْتَكُوا بِعِ مِنْ سُوْء ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَبَكَا لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ٩٩ وَبَكَا لَهُمْ سَيِّلَتُ مَا كَسَبُوا وَحَانَى بِهِمْ مَا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْزِونَ ٥٠ فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنْسَانَ ضُرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوْلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٥ قَدْ قَالَهَا ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١٠ فَأَصَابَهُمْ سَيِّآتُ مَا كَسَبُوا وَٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَوُّلَاهَ سَيْصِيبُهُمْ سَيِّآتُ مَا كَسَبُوا وَمَا فُمْ بِمُعْجِزِينَ ٣٠ أُوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّرْق لِمَنْ يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ مِه تُلْ يَا عِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٥٥ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ٥٩ وَٱتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ ٱلْعَذَابُ بَفْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ٧٠ أَنْ تَقُولَ مَفْشُ يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطتٌ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّاخِرِينَ ٨٨ أَوْ تَغُولَ لَوْ أَنَّ ٱللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ٩٩ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْنِينَ ١٠ بَلَى قَدُ جَآءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَٱسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ١١ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْرًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ١٣ وَيُخَجِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ ٱلسُّوَا وَلَا فُمْ يَخْزَنُونَ ١٣ أَللَّهُ خَالَقُ كُلِّ شَيْء وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء وَكِيلٌ لَهُ

مَقَالِيكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ ٱللَّهِ أُولَاثِكَ ثُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ٩٠ قُلْ أَنْفَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَاهِلُونَ ٥٠ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَثِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٩٩ بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُنْ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ٩٧ وَمَا قَدَرُوا ٱللَّهَ حَقَّ تَكْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَبِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَٱلسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَبِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٨ وَنُغِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَآء ٱللَّهُ ثُمَّ نُغِمَ فِيعِ أُخْرَى فَإِذَا ثُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ٩٩ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ وَجِيٓء بِٱلنَّبِيِّينَ وَٱلشَّهَدَآه وَقُضِى بَيْنَهُمْ بِالْحَقِ وَهُمْ لَا يُطْلَبُونَ ١٠ وَوُقِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَبِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ١١ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآوُهَا فُتِعَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَآء يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَانِرِينَ ١٠ قِيلَ ٱدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ٣٠ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجُنَّةِ زُمْرًا حَتَّى إِذَا جَآرُهَا وَفُتِعَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَنْخُلُوهَا خَالِدِينَ ١٠٠ وَقَالُوا ٱلْخَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأُوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآء فَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْقَامِلِينَ ٥٥ وَتَرَى ٱلْمَلآئِكَةَ حَاتِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِعَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِى تَيْنَهُمْ بِٱلْحَقِّ وقيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ

### و سورة المؤمن و

مَكَيَّة وهي خبس وثمانون آية بِسْمِ آللَّةِ آلرَّحْمَنِ آلرَّحِيمِ

حَم تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ٣ غَافِم ٱلذَّنْبِ رَقَابِل ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ٣ ذِي ٱلطُّولِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ م مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغُرُرُكَ تَقَلَّبُهُمْ فِي ٱلْبِلَادِ ، كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَبَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِٱلْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِعِ ٱلْحَقَّ فَأَخَذَتُّهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ٩ وَكَذَلِك حَقَّتْ كَلِمَةٌ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَقَرُوا أَنَّهُمْ أَعْجَابُ ٱلنَّارِ ٧ أَلَّذِينَ يَخْبِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّعُونَ بِعَبْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِعِ وَيَسْتَقْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلُّ شَيْء رَحْمَةً وَعِلْمًا فَٱغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَٱتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجِيمِ ، رَبَّنَا وَأَنْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَآئِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ 1 وَقِهِمُ ٱلسَّيَآتِ رَمَنْ تَقِ ٱلسَّيِّآتِ يَوْمَثِذٍ فَقَدْ رَحِبْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْقَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَان فَتَكُفُرُونَ ١١ قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا ٱثْنَتَيْن وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْن فَاعْتَرَفْنَا بِكُنُوبِنَا نَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ ١٦ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِى ٱللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكُ بِهِ تُؤُمِّنُوا فَٱلْخُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْكَبِيمِ ٣ هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآء رِزْقًا وَمَا يَتَذَكِّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ١٠ فَالْدُعُوا ٱللَّهَ مُعْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كُرةَ ٱلْكَافِرُونَ ١٥ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِةِ عَلَى مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِةِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ ٱلتَّلَاقِ ١٩ يَوْمَهُمْ

بَارِزُونَ لَا يَغْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْء لِهَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَّار ١٧ أَلْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيَوْمَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١٨ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْآزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْخَنَاجِمِ كَاظِمِينَ ١٩ مَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ حَبِيمٍ وَلَا شَفِيعِ يُطَاعُ ٢٠ يَعْلَمُ خَآثِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُعْفِي ٱلصَّدُورُ ١١ وَٱللَّهُ يَقْضِى بِٱلْخَقِ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْء إِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلسَّبِيعُ ٱلْبَصِيمُ ٢٦ أُوَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاتِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا فَمْ أَشَدٌّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ وَاتِّي ٣٣ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمْ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَرِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٢٠ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطانٍ مُبِينٍ ٢٠ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ٢٦ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِٱلْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا ٱقْتُلُوا أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَٱسْتَعْيُوا نِسَآءَهُمْ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ٢٧ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلُ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُطْهِمَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ٢٨ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَتِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّمٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ٢٩ وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنُ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُمْ ُ بِٱلْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ ٱلَّذِى يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ٣٠ يَا قَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ طَاهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِنْ جَآءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ٣١ وَقَالَ ٱلَّذِى آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ ٣٣ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ٣٣ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا

لِلْعِبَادِ ٣٠ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ ٣٠ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ٣٩ وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمًّا جَآءَكُمْ بِع حَتَّى إِذَا هَلَكَ تُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِةِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِكْ مُرْقَابٌ ٣٧ أَلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ ٱللَّهِ بِقَيْرِ سُلْطَانِ أَتَاهُمْ كَبْرَ مَقْتًا عِنْدَ ٱللَّهِ وَعِنْدَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّر جَبَّارِ ٣٨ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ آبْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَابَ ٣٩ أُسْبَابَ ٱلسَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا ٢٠ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوٓء عَمَلِةِ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ ام وَقَالَ ٱلَّذِى آمَنَ يَا قَوْمِ ٱتَّبِعُنِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ٢٦ يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ ٱلْحَيَوةُ ٱلكُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ ٱلآخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَرَارِ ٣٣ مَنْ عَبِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَمِ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَائِكَ يَكْخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِقَيْمٍ حِسَابٍ جُمْ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَنْعُوكُمْ إِلَى ٱلْنَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ وَ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُمَ بِٱللَّهِ وَأَشَّرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِدِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْفَقَارِ ٣٩ لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَعْجَابُ ٱلنَّارِ ٥٠ فَسَتَكْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَرِّضُ أَمْرِى إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيمٌ بِٱلْعِبَادِ ٤٨ فَوَقَاهُ ٱللَّهُ سَيِّآتِ مَا مَكُرُوا وَحَانَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوٓءُ ٱلْعَذَابِ ٩٩ أَلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُذُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدَّخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ٥٠ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضَّعَفَآءُ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ ٱلنَّارِ ١٥ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلُّ فِيهَا إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكُمَ بَيْنَ

ٱلْعِبَادِ ١٥ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُوا رَبَّكُمْ يُعَقِّفُ عَنَّا يَوْمًا مِنَ ٱلْعَذَابِ ٣٠ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالُوا تَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مِه إِنَّا لَنَنْصُمُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ آمَنُوا فِي ٱلْحَيْرِةِ ٱلدُّنْيَا رَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَالُ هُ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ ٱلطَّالِيِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوٓ ٱلدَّارِ ٥٠ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَى وَأُورُفْنَا بَنِي إِسْرَآئِلَ ٱلْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ٥٠ فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَفْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَجِّ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِي وَٱلْإِبْكَارِ ٨٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ ٱللَّهِ بِفَيْمِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْمٌ مَا فَمْ بِبَالِغِيةِ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْبَصِيرُ ٩٠ لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْفِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٩٠ وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيمُ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِيُّ عَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ ١١ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ بِيهَا وِلْكِنَّ أَكْتَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُومِنُونَ ١٣ وَقَالَ رَبُّكُمُ آدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ١٣ أَللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْتَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ١٦٠ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِثَى كُلِّ شَيْء لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ١٠ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ ٱللَّهِ يَجْدُونَ ٩٩ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْقَالَبِينَ ١٧ هُوَ ٱلْحَيُّ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ فَأَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ أَخْبُهُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٨ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لَبَّا جَآءِنِي ٱلْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٩٩ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ مِنْ

لِلْعِبَادِ ٣٠ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ ٣٠ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرينَ مَا لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ٣٩ وَلَقَدْ جَآءُكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَهَا زِلْتُمْ فِي شَلِّكِ مِبًّا جَآءَكُمْ بِع حَتَّى إِذَا هَلَكَ تُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِةِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُو مُسْرِكْ مُرْقَابٌ ٣٧ أَلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ ٱللَّهِ بِفَيْمِ سُلْطَانِ أَتَاهُمْ كَبْرَ مَقْتًا عِنْدَ ٱللَّهِ وَعِنْدَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّر جَبَّارِ ٣٨ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ آبْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَابَ ٣٩ أَسْبَابَ ٱلسَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنَّهُ كَاذِبًا ١٠٠ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْء عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَاب ام وَقَالَ ٱلَّذِى آمَنَ يَا قَوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ٢٦ يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ ٱلْخَيَوةُ ٱلدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَرَارِ ٣٣ مَنْ عَبِلَ سَيِّعَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَبِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَم أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَائِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِقَيْمٍ حِسَابٍ ٣٠ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ ٥٠ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِٱللَّهِ وَأُشَّرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِدِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْفَقَارِ ٤٦ لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةً فِي ٱلدُّنْيَا وَلا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ أَمُ أَعْجَابُ ٱلنَّارِ ٢٠ فَسَتَكْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَرِّضُ أَمْرِى ا إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ٨٠ فَوَقَاهُ ٱللَّهُ سَيِّآتِ مَا مَكْرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوْء ٱلْعَذَابِ ١٩ أَلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُذُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدُّ ٱلْفَذَابِ ٥٠ رَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلصُّعَفَآءَ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا ا مِنَ ٱلنَّارِ ١٥ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلُّ فِيهَا إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكُمَ بَيْنَ

ٱلْعِبَادِ ١٥ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُوا رَبَّكُمْ يُحَقِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ ٱلْعَذَابِ ٣٠ قَالُوا أَرَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالُوا نَلَى قَالُوا فَأَدْعُوا وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ مَه إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ آمَنُوا فِي ٱلْحَيْرَةِ ٱلكَّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ هُ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ ٱلطَّالِبِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمْ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّ ٱلدَّارِ ٥٥ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَى وَأُورُفْنَا بَنِي إِسْرَآئِلَ ٱلْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ٥٠ فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَفْفِرْ لِكَنْبِكَ وَسَجِّ بِعَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِي وَٱلْإِبْكَارِ ١٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ ٱللَّهِ بِفَيْمِ سُلْطَانِ أَنَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْمٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيةِ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْبَصِيرُ ٥٩ لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٩٠ وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيمُ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِيُّ قَلِيلًا مَا تَنَدَّكُونَ ١١ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ بِيهَا ولَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ١٣ وَقَالَ رَبُّكُمُ آدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ١٣ أَللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْتَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ١٠ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْء لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ٩٠ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ ٱللَّهِ يَجْعَدُونَ ٩٩ أَللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ١٧ هُوَ ٱلْحَيُّ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ فَأَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ أَخْتُهُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٨ قُلْ إِتِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءِنِيَ ٱلْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْمَالَمِينَ ٩٩ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ مِنْ

نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُفُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوحًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَقَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُفُوا أَجَلًا مُسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٠ هُوَ ٱلَّذِي يُحْيِي وَيُبِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ١١ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ ٱللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ ١٧ أَلَّذِينَ كَذَّبُوا بِٱلْكِتَاب وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِعِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ٣٣ إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَٱلسَّلَاسِلُ يُحْكَبُونَ فِي ٱلْخَبِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُحْجَرُونَ ٣٠ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيِّنَمَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُو مِنْ قَبْلُ شَيًّا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَافِرِينَ ٥٠ ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْمِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ٧٩ أُدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِثْسَ مَثْوَى ٱلْهُتَكَتِرِينَ ٧٧ فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَإِمَّا نُرِيَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي ا تَعِدُهُمْ أَوْ تَتَوَقَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ٧٨ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَنْ يَأْتِيَ ا بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَآء أَمْرُ ٱللَّهِ نُضِى بِٱلْحَقِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ٧٩ أَللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ٨٠ وَلَكُمْ نِيهَا مَنَانِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ا ٨١ رَيُريكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ ٱللَّهِ تُنْكِرُونَ ٨٦ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا ال كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٣٨ فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَرِحُوا بِمَا عِنْكَهُمْ مِنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاتَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِدِ يَسْتَهْزِرُنَ مِه فَلَمَّا رَأُوا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِآللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ مه فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِمَ هُنَالِكَ ٱلْكَافِرُونَ

### سورة فصلت



# مَضَيَّةً وَهِي أَرَبُعُ وَخَمْشُونَ آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا حَم تَنْزِيلٌ مِنَ ٱلرَّحْبَنِ ٱلرَّحِيمِ ٣ كِتَابٌ نُضِلَتْ آيَاتُهُ تُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ٣ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ٩ وَقَالُوا تُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِبًّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ رَفِي آذَانِنَا رَقْرٌ رَمِنْ بَيْنِنَا رَبَيْنِكَ جَابٌ فَاعْمَلُ إِنَّنَا عَامِلُونَ ٥ قُلُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌّ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَّا وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَٱسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ ٩ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمْ بِٱلْآخِرَةِ ثُمْ كَافِرُونَ ٧ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْمُ مَمْنُونِ ٨ قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِآلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ٩ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَآءً لِلسَّآئِلِينَ ١٠ ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَآء وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱثِّنِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَآيْعِينَ ١١ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَآه أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآء ٱلدُّنيّا بِمَصَادِيمَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيمُ ٱلْعَزيز ٱلْعَلِيمِ ١١ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ١٣ إِذْ جَآءَتْهُمُ ٱلرُّسُلَ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا ٱللَّهَ قَالُوا لَوْ شَآء رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَآئِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِعِ كَافِرُونَ ١٠ فَأَمَّا عَادْ فَا سْتَكْبَرُوا فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْمِ ٱلْحَقِي وَقَالُوا مَنْ أَشَدٌ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ نُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ١٥ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيِّنَا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَجِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْي فِي ٱلْحَيَرةِ ٱلدُّنْيَا

وَلَعْذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ ١٩ وَأُمًّا ثَمُودُ فَهَا يُنَاهُمْ فَٱسْتَعَبُّوا ٱلْعَمَى عَلَى ٱلْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١٧ وَخَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ١٨ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَآهُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّار نَهُمْ يُوزَعُونَ ١٩ حَتَّى إِذَا مَا جَآرُهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْء وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ وَإِلَيْهِ تُوجَعُونَ ٢١ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِبًّا تَعْمَلُونَ ٢٦ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ ٱلَّذِى ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٣٣ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَٱلنَّارُ مَثْوَى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا ثُمْ مِنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ٢٥ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ تُونَآء فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمْ ٱلْقَوْلُ فِي أُمَمِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ ٱلْجِتْ وَٱلْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ٢٥ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا ٱلْفُرْآنِ وَٱلْفَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلِبُونَ ٢٦ فَلَنْذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا ٢٧ وَلَنَجْزِيَّتَّهُمْ ٱسْوَء ٱلَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ٢٨ ذَلِكَ جَزَآءَ أَعْدَآه ٱللَّهِ ٱلنَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِ جَزَآء بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَحْدُونَ ٢٩ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ خُعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ٣٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلاَّئِكَةُ أَلَّا تَخَانُوا وَلَا تَخْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجُنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ٣١ كَنْنُ أُولِيَا رُّكُمْ فِي ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدُّعُونَ ٣٢ نُزُلًا مِنْ غَفُور رَحِيمٍ ٣٣ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْبُسْلِمِينَ ٣٠ وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّثَةُ إِذْنَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

نَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكُ رَبَيْنَهُ عَدَارَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَبِيمٌ ٣٠ وَمَا يُلَقَّاعَا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ٣٦ وَإِمًّا يَنْزَعُنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغُ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٣٠ وَمِنْ آيَاتِهِ ٱللَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّبْسُ وَٱلْقَمَرُ لَا تَهْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱهْجُدُوا لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ٣٨ فَإِنِ ٱسْتَكْبَرُوا فَٱلَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِٱللَّيْلِ وَّالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ٣٩ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآء ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِي أَحْيَاهَا لَكُيِي ٱلْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيم م إِنَّ ٱلَّذِينَ يُكْدِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَغْفَرْنَ عَلَيْنَا أَفَهَنْ يُلْقَى فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِعْمَلُوا مَا شِثْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِٱلذِّكِمِ لَمَّا جَآءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ٢٦ لَا يَأْتِيهِ ٱلْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَكَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلُ مِنْ حَكِيمٍ حَبِيدٍ ٣٣ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ ثُوْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَآ وَٱلَّذِينَ لَا يُرُّمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرُّ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أُولَاثِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَكَانِ بَعِيدٍ وم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلًا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ٤٩ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِدِ رَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ﴿ ﴿ وَاللَّهِ يُرَدُّ عِلْمُ الْجَوْءُ ٢٥ "السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُخُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءى قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ ٨٠ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ تَحِيصٍ ٢٩ لَا يَسْأَمُ ٱلْإِنْسَانُ مِنْ دُعَآهِ ٱلْخَيْمِ وَإِنْ مَسَّهُ ٱلشَّرُ فَيَوُّسْ قَنُوطٌ ٥٠ وَلَئِنَ

أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنّا مِنْ بَعْدِ ضَرَآء مَسَّنُهُ لَيَفُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَائِمَةُ وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّى إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَكُسْنَى فَلَنُنَبِّثَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَآئِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّى إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَكُسْنَى فَلَنُنَبِّثَنَّ ٱلْذِينَةَ عَلَى ٱلْإِنْسَانِ بِمَا عَبِلُوا وَلَئُذِيقَتَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ عَلِيطٍ الله وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَتَأَى بِجَانِيةِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ فَكُو دُعَآه عَرِيضٍ الله قُلْ أَرَأَيْنُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ ٱللّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُ مِثَنْ هُوَ فِي شِقَاتِ بَعِيدٍ كَانَ مِنْ عِنْدِ ٱللّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُ مِثَنْ هُوَ فِي شِقَاتِ بَعِيدٍ كَانَ مِنْ عِنْدِ ٱللّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُ مِثَنْ هُوَ فِي شِقَاتِ بَعِيدٍ اللّهِ مُنْ أَضَلُ مِثَنْ هُو فِي شِقَاتِ بَعِيدٍ مِن الْفَلُ مِثْنَ هُو مَنْ اللهُمْ أَنَّهُ ٱلْخُقُ أُولَمُ عَلَى مِنْ الْفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْخُقُ أَولَمُ مِنْ الْفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لَقَاء يَتُهُ بِكُلِ شَيْء مِنْ الْقَاهُ مِنْ الْقَاهُ مِنْ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لَقَاء وَلِهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِ شَيْء مُنْ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لَقَاء وَلِهِمْ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لَقَاء وَلِهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِ شَيْء مِنْ لَقَاء اللهُ مُ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لَقَاء وَلَهُ مِنْ الْعَاهُ اللّهُ إِنْ إِنْهُ مِنْ الْعَلَهُ مُ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِ شَيْء مِنْ الْعَلَا

## سورة الشورى

مُكَيَّةٌ وهي ثلث وخمسون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَن ٱلرَّحِيمِ

ا حَم عَسَقَ كَذَلِكَ يُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْقَزِيرُ ٱلْحُكِيمُ اللهُ مَا فِي ٱلسَّبَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْقَلِيُّ ٱلْقَظِيمُ ٣ تَكَانُ ٱلسَّبَوَاتُ يَتَقَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَٱلْمَلَآئِكَةُ يُسَتِّعُونَ بِحَبْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي يَتَقَطَّرْضِ أَلا إِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْفَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ع وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياتَ ٱللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ه وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْكَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ه وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْنَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ه وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنَا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ ٱلْقُورَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ ٱلْخَبْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ ٱلْخَبْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ ٱلْخُبْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرَانًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ ٱلْخُبُعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرَانَا عَرَبِيًّا لِيَنْذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ ٱلْخُبُعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرَانَا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ ٱلْقُورَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ ٱلْخُبُعِ فَرُولَ مِنْ وَلَوْ مَلَاءً وَلَاللهُ هُو ٱلْوَلِيُّ وَهُو يُحْيِى ٱلْمُونَى وَهُو عَلَى اللهُ عُولَ آلُولِيُّ وَهُو يُحْيِى ٱلْمُونَى وَهُو عَلَى اللهُ وَلَى الْمُعْ عَلَى الْمُؤْتَى وَهُو عَلَى اللهُ عُلَيْلًا اللهُ الْمُولَى وَهُو عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُؤْلَى وَلُولَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى الْمُؤْلِى وَلَوْلَ عَلَى اللهُ الْمُؤْلَى وَهُو عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْقُولِ وَلَى وَلُولَ عَلَى اللهُ الْمُؤْلِى وَالْمَالِلَةُ عُلَى اللهُ الْمُؤْلِى اللّهُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلُولُ عَلَى اللهُ اللهُ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقُ وَلَا اللهُ الْمُؤْلِقُ وَلَا اللهُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُولُ اللهُ اللهُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ ا

كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ٨ وَمَا ٱخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْه فَحُكُمُهُ إِلَى ٱللَّهِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْدِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْدِ أُنِيبُ ٩ فَاطِرُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَوُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١٠ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ١١ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّى بِعِ نُوحًا وَّالَّذِي أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَيْنَا بِعِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَتِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ ١٦ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَآء وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ٣ وَمَا تَفَرَّعُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَقْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلِ مُسَتَّى لَقْضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُوا اللَّهُ عَمَّا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَآءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنْ كِتَابِ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا خُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْةِ ٱلْمَصِيرُ ١٥ وَٱلَّذِينَ نُحَاجُّونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَغْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ خُبُّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبُّ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ١٩ أَللَّهُ ٱلَّذِى أَنْزَلَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحُقِّ وَٱلْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ١٠ يَسْتَهْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وْٱلَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلَا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ١٨ أَللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِةٍ يَرْزُقُ مَنْ يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ ١٩ مَنْ كَانَ يُرِيهُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُريدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُوُّتِهِ مِنْهَا رَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ٢٠ أَمْ لَهُمْ شْرَكَا اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلطَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٦ تَرَى ٱلطَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ

ممًّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاتِعْ بِهِمْ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَيِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجُنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَآوُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَصْلُ ٱلْكَبِيرُ ٢٦ ذَلِكَ ٱلَّذِى يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْدِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ ٣٣ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَإِ ٱللَّهُ يَغْتِمْ عَلَى تَلْبِكَ وَيَحْمُ ٱللَّهُ ٱلْبَاطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدور ٢٠ وَهُوَ ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِةِ وَيَعْفُو عَن ٱلسَّيِّآتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ١٥ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِةِ وَّالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَدَابٌ شَدِيدٌ ٢٦ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرَّزْقَ لِعِبَادِةِ لَبَقُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرِ مَا يَشَآءُ إِنَّهُ بِعِبَادِةِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ٢٧ وَهُوَ ٱلَّذِي يُنَرِّلُ ٱلْعَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا رَيَنْشُمْ رَحْمَتَهُ وَهُوَ ٱلْوَكِّ ٱلْخَبِيدُ ٢٨ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَتَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَآءَ قَدِيرٌ ٢٩ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيمِ ٣٠ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ وَلِيَّ وَلَا نَصِيمٍ ٣١ وَمِنْ آيَاتِهِ ٱلْجَوَارِ فِي ٱلْبَعْمِ كَٱلْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأُّ يُسْكِنِ ٱلرِّيْجَ فَيَطْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِةِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارِ شَكُورِ ٣٢ أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيمٍ ٣٣ وَيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ تَحِيصٍ ٣٠ فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْ فَمَتَاعُ ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا عِنْكَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ٣٠ وَٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَآئِمَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَفْفِرُونَ ٣٩ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِرَتِهِمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِبًّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ٣٧ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَعْىُ ثُمُّ يَنْتَصِرُونَ ٣٨ وَجَزَآءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا

فَهَنْ عَفَا وَأَصْلِمَ فَأَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ ٣٩ وَلَهَنِ ٱلْتُصَرّ بَعْدَ ظُلْبِهِ فَأُولَاثِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ١٠ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْمِ ٱلْحَقِّ أُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اع وَلَهَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِك لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ١٦ وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَهَا لَهُ مِنْ رَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى ٱلطَّالِمِينَ ٣٣ لَمًّا رَأَوْا ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ ٣٠ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْبٍ خَفِيٍّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ ٱلْخَاسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلَّقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ ٱلطَّالِبِينَ فِي عَذَابِ مُقِيمٍ وم وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاء يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ ٢٠ إِسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَكْبَلٍ يَوْمَثِهِ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيمٍ ٢٠ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَتْنَا ٱلْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِجَ بِهَا رَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنْسَانَ كَفُورٌ ١٠٨ لِلَّعِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَّٱلْأَرْضِ يَعْلُقُ مَا يَشَآء يَهَبُ لِمَنْ يَشَآء إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَآء ٱلذُّكُورَ ٣٩ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَآءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمً قَدِيرٌ ٥٠ وَمَا كَانَ لِبَشَم أَنْ يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَزَآه جِابِ ١٥ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِنْدِيهِ مَا يَشَآءُ إِنَّهُ عَالِيٌّ حَكِيمٌ ١٥ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْمَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَابُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِعِ مَنْ نَشَآء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٣٠ صِرَاطِ ٱللَّهِ ٱلَّذَى لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ أَلَا إِلَى ٱللَّهِ تَصِيمُ ٱلْأُمُورُ

## سورة الزخرف

#### مكّية وهى تسع وثمانون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْبَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا حَم وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ٢ إِنَّا جَعَلْنَاهُ ثُوْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَفْقِلُونَ ٣ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ ٱلْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴾ أَنَنْصْرِبُ عَنْكُمُ ٱلذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ه وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِي فِي ٱلْأَوَّلِينَ ٩ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِي إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزُرُنَ ٧ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَل ٱلْأُوَّلِينَ ٨ وَلَثِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ٩ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ ١٠ وَٱلَّذِى نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآء مَآء بِقَدَر فَأَنْشَرْنَا بِعِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَٰلِكَ نُعْرَجُونَ ١١ وَٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْفُلْكِ وَّالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ١٦ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِةِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْدِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ١٣ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ١٠ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِةِ جُزْءًا إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ ١٥ أَمِ ٱتَّغَذَ مِمَّا يَعْلُقُ بَنَاتٍ رَأَصْفَاكُمْ بِٱلْبَنِينَ ١٦ وَإِذَا بُشِّمَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ١٠ أُومَنْ يُنَشُّو فِي ٱلْخِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلِّخِصَامِ غَيْمُ مُبِينٍ ١٨ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَاثِكَةَ ٱلَّذِينَ هُ عِبَاهُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَاقًا أَشَهِهُوا خَلْقَهُمْ سَتُحْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ١٩ وَقَالُوا لَوْ شَآء ٱلرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ ثُمْ إِلَّا يَخْرُضُونَ ٢٠ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ٢١ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَآءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ ٢٣ وَكَذَلِكَ مَا

أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيمٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَآءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ ٣٣ قُلْ أُوَلَوْ جِئْنُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُمْ عَلَيْدِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْنُمْ بِدِ كَافِرُونَ ٢٠ فَٱنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٢٥ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآهَ مِمَّا تَعْبُدُونَ ٢٩ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِين ٢٧ وَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ بَاتِيَةً فِي عَقِيهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٢٨ بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلآه وَآبَآءَهُمْ حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْحُقّ وَرَسُولُ مُبِينٌ ٢٩ وَلَمَّا جَآءَهُمْ ٱلْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْمٌ وَإِنَّا بِعِ كَافِرُونَ ٣٠ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِلَ هَذَا ٱلْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ٣١ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ خَنْ فَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا شُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ٣٢ وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِٱلرَّحْمَن لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ٣٣ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرْرًا عَلَيْهَا يَتَّكِثُونَ ٣٣ وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمًّا مَتَاعُ ٱلْخَيَرةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ٣٥ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْمٍ ٱلرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ٣٩ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ ٣٧ حَتَّى إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ ٣٨ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَتَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ٣٩ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ ٱلصَّمَّ أَوْ تَهْدِي ٱلْفُنِّي وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينِ ٣٠ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ١٦ أَوْ نُرِيَنَّكَ ٱلَّذِى وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ ٣٦ فَٱسْتَمْسِكْ بِٱلَّذِى أُوحِى إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٣٣ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ٣٠ وَٱسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ ا قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ ٱلرَّحْمَنِ آلهَةً يُعْبَدُونَ وَ وَلَقَدٌ أَرْسَلْنَا

مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَثِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٤٩ فَلَمَّا جَآءُهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَغْحَكُونَ ٧٠ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِٱلْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٨٠ وَقَالُوا يَا أَيُّهَ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ٩٩ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ ٱلْعَذَابَ إِذَا فُمْ يَنْكُثُونَ ٥٠ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْمَ وَهَذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجْرى مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ١٥ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا ٱلَّذِي هُوَ مَهِينٌ ٥٠ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ٥٣ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْورَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَآء مَعَهُ ٱلْمَلآئِكَةُ مُقْتَرِنِينَ مِه فَاسْتَحَفَّ تَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ . إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ هُ فَلَمًّا آسَفُونَا ٱنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ٥٠ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ٥٠ وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ٨٥ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ١٥ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْدٍ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَآئِلَ ١٠ وَلَوْ نَشَآء لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلاَثِكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ١١ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ عَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ١٢ وَلَا يَصُكَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَكُوُّ مُبِينٌ ٣٣ وَلَمَّا جَآء عِيسَى بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِمْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِى تَغْتَلِفُونَ فِيهِ فَٱتَّفُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُون ٩٠ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ١٠ فَٱخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَرْمٍ أَلِيمٍ ٩٩ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٧ أَلْأَخِلَّا يَوْمَثِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُو إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ١٨ يَا عِبَادِي لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَعْزَنُونَ ٩٩ أَلَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ٧٠ أُدْخُلُوا ٱلْجُنَّة أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُعْبَرُونَ ١١ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِعِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَحْوَابٍ وَفِيهَا

مَا تَشْتَهِيعِ ٱلْأَنْفُسُ وَتَلَدُّ ٱلْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٧٢ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي أُورِثْتُهُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٣٠ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ١٠٠ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ١٠٠ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ٧٩ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ ٱلظَّالِمِينَ ٧٧ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ ١٨ لَقَدْ جِثْنَاكُمْ بِٱلْحَقِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِكُونَ كَارِهُونَ ١٩ أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ١٠ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَخَبْوَاهُمْ نَلَى وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ١٨ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدُّ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْعَابِدِينَ ١٦ سُبْحَانَ رَبِّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٣ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَافُوا يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ مِهُ وَهُو ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَآء إِلَهٌ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُو ٱلْحُكِيمُ ٱلْعَلِيمُ هُ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٨٩ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ٱلشَّفَاعَة إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِّالْحَقِّي وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٨٠ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ٨٨ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلآهِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ٨٩ فَأَصْغَمْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ



مَكَيَّة وهي تسع وحمسون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا حَمْ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ٢ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ٣ نِيهَا يُفْرَقُ كُنَّا مُرْسِلِينَ ٣ نِيهَا يُفْرَقُ كُنَّا مُرْسِلِينَ

م رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْقَلِيمُ ٣ رَبِّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوتِنِينَ ٧ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُبِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَآئِكُمُ ٱلْأَوْلِينَ ٨ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ٩ فَأَرْتَقِتْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِكُخَانِ مُبِينِ ١٠ يَغْشَى ٱلنَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ١١ رَبَّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ١١ أَنَّى لَهُمُ ٱلدِّكْرَى وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولْ مُبِينٌ ١٣ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ عَجْنُونٌ ١٠ إِنَّا كَاشِفُوا ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَآئِدُونَ ١٠ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ ١٩ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعُونَ وَجَآءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ١٧ أَنْ أَدُّوا إِلَى عِبَادَ ٱللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينً ١٨ وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى ٱللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ١١ وَإِنِّي عُذَتُّ بِرَتِّي وَرَتِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ ٢٠ وَإِنْ لَمْ تُومِنُوا لِي فَالْعَتَزِلُونِ ٢١ فَكَ عَا رَبَّهُ أَنَّ هَوُّلَاهَ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ ٢٦ فَأَسْمِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُقَّبَعُونَ ٢٣ وَٱتَّرُكِ ٱلْبَحْمَ رَهُوًا إِنَّهُمْ جُنْكُ مُعْرَثُونَ ٢٠ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ٢٠ وَزُرُوعِ وَمَقَامٍ كَرِيمِ ٢٦ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ ٢٧ كَذَٰلِكَ وَأُوْرَثْنَاهَا قَوْمًا ۖ آخَرِينَ ٢٨ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ ٢٩ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَآئِلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ٣٠ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ٣١ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ٣٣ وَٱتَيْنَاهُمْ مِنَ ٱلْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَآءَ مُبِينٌ ٣٣ إِنَّ عَوُّلَاهَ لَيَقُولُونَ ٣٣ إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلْأُولَى وَمَا غَنْنُ بِمُنْشَرِينَ ٣٥ فَأْتُوا بِآبَآثِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٣٩ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ ثُبِّعِ ٣٧ وَٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ٣٨ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا نَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ٣٩ مَ خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ١٩ يَوْمَ لَا يُقْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا وَلَا ثُمُّ يُنْصَرُونَ ٢٣ إِلَّا مَنْ

رَحِمَ ٱللّٰهُ إِنّٰهُ هُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ٣٦ إِنَّ شَجَرَةَ ٱلرَّقُومِ ٣٦ طَعَامُ ٱلْأَثِيمِ ٥٦ كَالْمُهْلِ يَغْلِى فِي ٱلْبُطُونِ ٣٦ كَفَلِي ٱلْخَبِيمِ ٧٦ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآهَ ٱلْخَبِيمِ ٨٦ خُمْ صُبُوا فَوْقَ رَأْسِةِ مِنْ عَذَابِ ٱلْخَبِيمِ ٣٩ دُقْ إِنَّكَ أَنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ١٥ إِنَّ ٱلْمُتَقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ٣٥ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ٣٥ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُقَامٍ أَمِينٍ ٣٥ كَذَلِكَ وَزَرَجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ٥٥ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ مُنْتَقَابِلِينَ ٣٥ لَا يَذُونُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلّا ٱلْمُوْتَةَ ٱلْأُولَى وَرَقَاهُمْ عَذَابَ ٱلْحِيمِ هُو يَعْمَلُ مِنْ رَبِكَ ذَلِكَ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ٨٥ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ هُ وَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ٨٥ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ هُ وَ الْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ٨٥ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ هُونَ أَنْهُمْ مُرْتَقِبُونَ هُونَ أَلْعَطِيمُ هُونَ الْعَلْمُ مَا يَتَعْبُونَ هُونَ الْتَوْمُ وَالْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ مَا وَالْتَعْرِينَ هُو الْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ مَا وَالْعَرْدَ الْعَلَامُ مَنْ وَبِكَ ذَلِكَ هُو ٱلْفُوزُ ٱلْعَظِيمُ مَا وَالْعَلَامُ اللّهُ وَالْمَالِكَ لَعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْمُؤْتَةُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللّهُ الْمُؤْتِقِ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُولُ الْعَلَيْمُ مَا اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْتِ الْمُؤْلِلِكُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْفُولُ الْعَلِيمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِيمُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُولُو

# 

#### مَكِيَّة وهي ست وثلثون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا حَم تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ١ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْفِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ ٣ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتُ لِقَوْمٍ يُوتِنُونَ ٩ وَآخْتِلافِ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآء مِنْ رِزْقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِيَاحِ آيَاتُ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٥ تِلْكَ آيَاتُ لِهِ ٱللَّهِ نَالُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِي فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ ٩ وَيْلُ لِكُلِّ أَنَّاكِ أَيْكِ أَيْكَ لَيْكَ لِللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكِ بِٱلْحَقِي فَبِأَي حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ ٩ وَيْلُ لِكُلِّ أَنَّاكِ أَيْكِ أَيْكِ أَيْكِ أَيْكِ لَكُلِّ أَنَّاكِ أَيْكِ أَيْكِ أَيْكِ أَيْكِ أَيْكِ أَيْكِ أَيْكِ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكِبِرًا كَأَنْ لِكُلِّ أَنَّاكِ أَيْتِهِ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا ٱلْقَدَهَا هُزُوا لَكُم مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا ٱلْقَدَهَا هُزُوا لَمُ لَلَّهِ مَا كَسَبُوا أُولَاقِكَ لَهُمْ عَذَابُ مُهِينً ٩ مِنْ وَرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِى عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا أُولَاقِكَ لَهُمْ عَذَابُ مُهِينً ٩ مِنْ وَرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِى عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا أُولَاكِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينً ٩ مِنْ وَرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِى عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا أُولَاكِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينً ٩ مِنْ وَرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِى عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا أُولَاكِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينً ٩ مِنْ وَرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِى عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا

شَيْنًا وَلَا مَا ٱلْخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أُولِيَاء وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠ هَذَا هُدًى وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزِ ٱلِيمُّ ١١ أَللَّهُ ٱلَّذِي عَدَّ لَكُمُ ٱلْجَعْرَ لِتَجْرَى ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَفُوا مِنْ فَصْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١١ وَتَعْمَ لَكُمْ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٣ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزَى قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١٦ مَنْ عَبِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء نَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١٥ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَآثِلَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْخُكْمَ وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَصَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ١٩ وَآتَيْنَاهُمْ ا بَيْنَاتٍ مِنَ ٱلْأَمْمِ نَمَا ٱخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَعْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيعِ يَعْتَلِفُونَ ١٧ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١٨ إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ ٱلطَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أُولِيَا اللَّهِ وَٱللَّهُ وَلِّي ٱلْمُتَّقِينَ ١٩ هَذَا بَصَآئِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُوتِنُونَ ٢٠ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُوا ٱلسَّيِّآتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ سَوَآء تَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَآء مَا يَحْكُمُونَ ٢١ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَّالْأَرْضَ بِالْخَقِّ وَلِنُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٢٦ أَفَرَأَيْتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِةِ وَقَلْبِةِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ ٢٣ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَوتُنَا ٱلدُّنْيَا نَهُوتُ وَلَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا ٱلدُّهُمُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ ثُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ٣٠ وَإِذَا ثُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ٱتُّتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٢٠ قُلِ ٱللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ آلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَ أَكْتُمَ

النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٣٦ وَلِلَّهِ مُلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَغُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَثِهِ يَعْسَمُ ٱلْمُبْطِلُونَ ٣٦ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٣٨ هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحُقِي إِنَّا لَيُوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٣٩ فَأَمّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلِوا ٱلصَّالِحَاتِ كُنّا وَسُعَنْعِ مَا كُنْتُمْ وَعْمَلُونَ ٣٩ فَأَمّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلِوا ٱلصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ وَلِكَ هُو ٱلْقَوْزُ ٱلْمُبِينُ ٣٠ وَأَمّا ٱلَّذِينَ كَفُرُوا فَيُدُونُ النَّهِينُ ٣٠ وَأَمّا اللَّذِينَ كَفُرُوا وَعَلَى اللَّهِ عَلَى كُنْ آلِلَّهِ حَتَّى وَٱلسَّاعَةُ لَا رَبْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَكْوِى مَا ٱلسَّاعَةُ لَوْمَ النَّوْمُ وَلَيْتُهُمْ مَلْ اللَّهُمْ مَا نَكْوى مَا ٱلسَّاعَةُ إِلَى نَطُنَّ إِلَّا طَنَّا وَمَا خَنْ بِمُسْتَيْقِنِينَ ٣٣ وَقِيلَ ٱلْيُومُ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ وَحَاتَى بِهِمْ مَا كَنُوا بِهِ يَسْتَهُورُونَ ٣٣ وَقِيلَ ٱلْيُومُ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ وَحَاتَى بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُورُونَ ٣٣ وَقِيلَ ٱلْيُومُ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ وَحَاتَى بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُورُونَ ٣٣ وَقِيلَ ٱلْيُومُ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ وَحَاتَى بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُورُونَ ٣٣ وَقِيلَ ٱلْيُومُ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ وَالْكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ٣٠ وَلَكُمْ وَالْكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ٣٠ وَلَكُمْ وَأَلْكُمْ وَلَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ٣٠ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ٣٠ فَلَكُمْ وَأَلْكُمْ وَلَا لَكُمْ مِنْ نَاصِولِينَ وَالْكُمْ وَلَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ٣٠ فَلُومُ وَالْعَوْمُ وَالْعَوْمُ وَالْعَرِيرُ ٱلْكُمْ مِنْ نَاصِولَ وَالْعَرْمُ وَلَا لَكُمْ مَنْ الْعَرِيرُ ٱلْكُمْ مِنْ فَالْمَالِي مَا لَلْكُمْ وَلَا لَا لَكُمْ مِنْ نَاصِولَ وَوَالْكُمْ وَلَالْعَرِيرُ ٱلْكُمْ وَلَا لَاللّٰمُ وَلَا لَاللّٰمُ وَلَا لَا لَكُمْ مُلْعَالِيلِينَ الْعَلِيلِي الْعَرْمُ لَا لَكُمْ مَلَ الْعَرِيرُ ٱلْكُولِهِمُ الْعَلَيْدِ الْعَلْمَالِعُولُولُ وَالْعَلِيلِيلُولُ وَلَا لَالْعُولِيرُ الْعَلْمَالِيلُولُولُولُولُولُولُولُولُ



هُوَسَهُ وَهِي حَمْسَ وَتُلْتُونَ آيةً مُحَيَّة وهي حَمْسَ وثلثون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا حَمْ تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْخَكِيمِ ٢ مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَٱلْذَيْنِ وَٱلْذِينَ كَفَرُوا عَمَّا السَّمَوَاتِ وَٱلْذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أَنْكِرُوا مُعْرِضُونَ ٣ قُلُ أَرَأَيْنُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَا ذَا خَلَقُوا مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكَ فِي ٱلسَّمَوَاتِ ٱثْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ خَلَقُوا مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكَ فِي ٱلسَّمَوَاتِ ٱثْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ

جزء ۲۹

مبًا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجُنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَآوُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَصْلُ ٱلْكَبِيمُ ٢٦ ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورْ شَكُورٌ ٣٣ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَإِ ٱللَّهُ يَغْتِمْ عَلَى تَلْبِكَ وَيَنْمُ ٱللَّهُ ٱلْبَاطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقُّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدور ٢٠ وَهُوَ ٱلَّذِى يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِةِ وَيَعْفُو عَنِ ٱلسَّيِّآتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ١٥ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَصْلِةِ وَّالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ٢٦ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرَّوْقَ لِعِبَادِةِ لَبَعَوْا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرِ مَا يَشَآء إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ٢٠ وَهُوَ ٱلَّذِي يُنَزَّلُ ٱلْعَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُمْ رَحْمَتَهُ وَهُوَ ٱلْوَلِيُّ ٱلْخَبِيدُ ٢٨ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَتَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَآءَ قَدِيرٌ ٢٩ وَمَا أُصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ٣٠ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيمٍ ٣١ وَمِنْ آيَاتِهِ ٱلْجُوَارِ فِي ٱلْبَعْمِ كَٱلْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأُّ يُسْكِنِ ٱلرِّيْحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ٣٢ أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيمِ ٣٣ وَيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ تَعِيصٍ ٣٠ فَمَا أُوتِيثُمْ مِنْ شَيْ الْمَتَاعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا عِنْكَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَ وَٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَآئِمَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا ثُمْ يَغْفِرُونَ ٣٩ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِرَبِهِمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِبًّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ٣٧ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَعْىُ ثُمْ يَنْتَصِرُونَ ٣٨ وَجَزَآءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا

فَهَنْ عَفَا وَأَصْلِمَ فَأَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ ٣٩ وَلَهَنِ ٱنْتَصَمّ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَاثِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ١٠ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِقَيْمِ ٱلْخُقِي أُولَآئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اع وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ٤٦ وَمَنْ يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيِّ مِنْ بَعْدِةِ وَتَرَى ٱلظَّالِيينَ ٣٣ لَمَّا رَأُوا ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ ٣٠ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ ٱلذَّٰلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِي وَقَالَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ ٱلْخَاسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلَّقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ ٱلطَّالِمِينَ فِي عَذَابِ مُقِيمٍ هُ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاء يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ ٢٩ إِسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَكْبَلٍ يَوْمَثِيْدٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيمٍ ١٠ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَنَتْنَا ٱلْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً نَرِجَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّمَةٌ بِمَا تَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنْسَانَ كَفُورٌ ١٩٨ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَّالْأَرْضِ يَعْلُقُ مَا يَشَآء يَهَبُ لِمَنْ يَشَآء إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَآء ٱلذُّكُورَ ٩٩ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاقًا وَيَبْعَلُ مَنْ يَشَآءُ عَقِيبًا إِنَّهُ عَلِيمً قَدِيرٌ ٥٠ وَمَا كَانَ لِبَشَمِ أَنْ يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآه حِجَابِ ١٥ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِى بِإِنْنِهِ مَا يَشَآءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ١٥ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَابُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِعِ مَنْ نَشَآء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٣٠ صِرَاطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ أَلَا إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ

## سورة الزخرف

# مكّية وهى تسع وثمانون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا حَم وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ٢ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُوْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٣ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ ٱلْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِّ حَكِيمٌ ۽ أَفَنَصْرِبُ عَنْكُمُ ٱلذِّكْمَ صَغْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ه وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِي فِي ٱلْأُولِينَ ٩ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِي إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْرُونَ ٧ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ ٱلْأَوَّلِينَ ٨ وَلَثِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ٩ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ ١٠ وَٱلَّذِى نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآء مَآءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِعِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ١١ وَٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْفُلْكِ وَّٱلْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ١١ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِةِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْعَانَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِينَ ١٣ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ١٠ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ ١٥ أَمِ ٱتَّخَذَ مِمَّا يَغْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِٱلْبَنِينَ ١٦ وَإِذَا بُشِّمَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ١٧ أَوَمَنْ يُنَشُّورُ فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْمُ مُبِينٍ ١٨ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَائِكَةَ ٱلَّذِينَ اللهُ عَبَادُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَاقًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُحْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ١٩ وَقَالُوا لَوْ شَآء ٱلرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ أَمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ٢٠ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ٢١ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَآءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ ٢٣ وَكَذَلِكَ مَا

أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيمٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَآءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ ٢٣ قُلْ أَوَلُوْ جِثْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُمْ عَلَيْدِ آبَآءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِدِ كَافِرُونَ ١٦٠ فَٱنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٢٥ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآهَ مِمَّا تَعْبُدُونَ ٢٩ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ٢٧ وَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ بَاقِيَةٌ فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٨ بَلْ مَتَّعْتُ هَأُولَاءَ وَآبَآءَهُمْ حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ ٢٩ وَلَمَّا جَآءَهُمْ ٱلْحَقُّ قَالُوا هَذَا شِحْرٌ وَإِنَّا بِعِ كَافِرُونَ ٣٠ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِلَ هَذَا ٱلْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ٣١ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ خَنْ قَسَبْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ نَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا شُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ٣٣ وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَن لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ٣٣ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرْرًا عَلَيْهَا يَتَّكِثُونَ ٣٠ وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمًّا مَتَاعُ ٱلْخَيَرةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ٣٥ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْمِ ٱلرَّحْمَنِ نُقَيِّضُ لَهُ شَبْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ٣٩ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ ٣٧ حَتَّى إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ ٣٨ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَتَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ٣٩ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ ٱلصَّمَّ أَوْ تَهْدِى ٱلْعُنَّى وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينِ ٣٠ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ١٦ أَوْ نُرِيَنَّكَ ٱلَّذِى وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ ٢٦ فَٱسْتَمْسِكْ بِٱلَّذِى أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٣٣ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ٣٣ وَٱسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ ٱلرَّحْمَنِ آلهَةً يُعْبَدُونَ ١٠٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا

مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَثِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٤٩ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَغْحَكُونَ ٧٠ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِٱلْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٨٠ وَقَالُوا يَا أَيُّهَ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ٩٩ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ٥٠ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِةِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْمَ وَهَذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجْرى مِنْ تَعْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ١٥ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا ٱلَّذِي هُوَ مَهِينٌ ١٥ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ٥٣ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْورَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَآء مَعَهُ ٱلْمَلَآئِكَةُ مُقْتَرِنِينَ عَه فَٱسْتَخَفَّ تَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ هُ فَلَمًّا آسَفُونَا ٱنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ٥٥ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ٥٥ وَلَمًّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ٨٥ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِبُونَ ٥٠ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَبْنَا عَلَيْةِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَآتِلَ ١٠ وَلَوْ نَشَآء لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَاتِكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ١١ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَهْتَرُنَّ بِهَا وَٱتَّبِعُونِ عَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ١٦ وَلَا يَصُدَّتُكُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوًّ مُبِينٌ ٣٣ وَلَمَّا جَآء عِيسَى بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِثْتُكُمْ بِالْخِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِى تَعْتَلِفُونَ فِيهِ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ 44 إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ رَتِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ١٥ فَأَخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَرْمِ أَلِيمٍ ٩٩ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٧ أَلْأَخِلَّا يَوْمَثِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوًّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ١٨ يَا عِبَادِي لَا خَوْكَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ٩٩ أَلَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ٧٠ أَنْخُلُوا ٱلْجُنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُعْبَرُونَ ١١ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِعِحَانٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَحْوَابٍ وَنِيهَا

مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنْفُسُ وَتَلَكُّ ٱلْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١٢ وَتِلْكَ ٱلْجُنَّةُ ٱلَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَقْمَلُونَ ٣٠ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ١٠٠ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ١٠٠ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ٧٩ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ ٱلطَّالِمِينَ ٧٧ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ ١٨ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بَّالْحَقّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِكْتَقِ كَارِهُونَ ٧٩ أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ١٠ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سَرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ نَلَى وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ١٨ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْعَابِدِينَ ١٨ سُبْحَانَ رَبِّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ٨٣ فَكَرَّهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ عِه وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَآء إِلَهٌ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ ٱلْحُكِيمُ ٱلْعَلِيمُ مِه وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٨٩ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْخُقِي وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٥ وَلَئِنْ سَأَنْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَغُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ٨٨ وَقِيلِةٍ يَا رَبِّ إِنَّ هَوُّلآء قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ٨٩ فَأَصْفَعْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ



مَكِيَّة وهي تسع وخمسون آية يُناهِ الرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا حَمْ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ٢ إِنَّا أَنْزَلْمَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْدِرِينَ ٣ فِيهَا يُفْرَقُ كُنًّا مُرْسِلِينَ ٣ فِيهَا يُفْرَقُ كُنًّا مُرْسِلِينَ

م رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٩ رَبِّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ٧ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُعْيِي وَيْبِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَآئِكُمْ ٱلْأُولِينَ ٨ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ٩ فَٱرْتَقِتْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِهُ خَانٍ مُبِينٍ ١٠ يَفْشَى ٱلنَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ١١ رَبَّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ١١ أَنَّى لَهُمُ ٱلذِّكْرَى وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولْ مُبِينٌ ١٣ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمْ عَجْنُونٌ ١٠ إِنَّا كَاشِفُوا ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَآئِدُونَ ١٠ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ ١٩ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعُوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ١٠ أَنْ أَدُوا إِلَى عِبَادَ ٱللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينً ١٨ وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى ٱللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينِ ١١ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَتِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ ٢٠ وَإِنْ لَمْ تُومِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ ٢١ فَذَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَوُلآهَ عَوْمٌ خُبْرِمُونَ ٢٦ فَأَسْمٍ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ ٢٣ وَٱثْرُكِ ٱلْحَمْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْكُ مُعْرَقُونَ ٢٥ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ٢٥ وَزُرُوعِ وَمَقَامٍ كُربِم ٢٦ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ ٢٧ كَذَٰلِكَ وَأُوْرَكُنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ rs فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ ٣٩ وَلَقَدْ نَجَيْنَا بَنِي إِسْرَآتِلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ٣٠ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ٣١ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ٣٣ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ ٱلْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَآءَ مُبِينٌ ٣٣ إِنَّ عَوُّلَاهَ لَيَغُولُونَ ٣٠ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَثُنَا ٱلْأُولَى وَمَا غَعْنُ بِمُنْشَرِينَ ٣٠ فَأَتُوا بِآبَآتِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٣٩ أَهُمْ حَيْرٌ أَمْ مَوْمُ ثُبِّعِ ٣٧ وَٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا خُومِينَ ٦٨ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا نَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ٣٩ مَ خَلَفْنَاهُمَا إِلَّا بِٱلْحُقِ وَلَكِنَّ أَكْتُرَعُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَحْمَقِينَ الْمُ يَوْمَ لَا يُفْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا وَلَا غُو يُنْصَرُونَ مِم إِلَّا مَنْ

رَحِمَ ٱللَّهُ إِنَّهُ هُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ٣٣ إِنَّ شَجَرَةَ ٱلرَّقُومِ ٣٣ طَعَامُ ٱلْأَثِيمِ ٥٩ كَالْهُ لِلهُ إِلَّهُ مِعْ خَذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى ٥٩ كَالْهُ لِلهَ يَعْلَى الْخُبِيمِ ٢٩ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآهَ ٱلْخُبِيمِ ٢٩ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآهَ ٱلْخُبِيمِ ٢٩ خُنُ إِنَّكَ سَوَآهَ ٱلْخُبِيمِ ٢٩ خُنُ الْتَكَ الْعُزِيزُ ٱلْكَرِيمُ ٥٠ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ١٥ إِنَّ ٱلْمُتَقِينَ فِي أَنْتُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ ٥٠ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ١٥ إِنَّ ٱلْمُتَقِينَ فِي أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ ٥٠ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ١٥ إِنَّ ٱلْمُتَقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ٣٠ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ٣٠ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَالِلِينَ ٩٥ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينِ ٥٥ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَمْ مُنَاقِلِينَ ٩٥ لَكُنْتُمْ بِلِسَانِكَ مَوْتَ وَلِكَ مَوْتَ فِيهَا ٱلْمُوْتَ اللَّهُ الْمُؤْتَةَ ٱلْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ ٱلْجَيمِ ٥٠ وَ فَالْكُونُ وَلِكَ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ٨٥ فَإِنَّمَا يَسَرُّونَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ ٩٥ فَارْتَقِبُ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ ٩٥ فَالْتَهُمْ مُرْتَقِبُونَ ٩٥ فَالْتَهُمْ مُرْتَقِبُونَ ٩٥ فَالْتَهُمْ مُرْتَقِبُونَ ٩٥ فَالْتَلَاقُونُ الْقَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ٨٥ فَإِنَّمَا يَسَرِّنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ ٩٥ فَارْتَقِبُ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ ٩٥ فَارْتَقِبُ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ

# سورة الجاثية

#### مكّية وهى ست وثلثون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا حَم تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْخَكِيمِ اللَّهِ آيَاتُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْفِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ ٣ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتُ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ الْمَاتُ مِنْ السَّمَآء مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا عِرَقَ لَا اللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآء مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاحِ آيَاتُ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٥ تِلْكَ آيَاتُ لِيهِ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِي فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَآيَاتِهِ يُوْمِنُونَ ٩ وَيْلُ لِكُلِّ أَنَّاكٍ أَثِيمٍ ٧ يَسْمَعُ آيَاتِ ٱللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُ مُسْتَكبِرًا كَأَنْ لِللَّهِ الْمَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُ مُسْتَكبِرًا كَأَنْ لَلْكِلِ أَنَّاكٍ أَثِيمٍ ٧ يَسْمَعُ آيَاتِ ٱللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكبِرًا كَأَنْ لِللَّهِ اللَّهِ تَتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكبِرًا كَأَنْ لَكِي اللَّهِ مَا يَعْمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا ٱلْخَذَهَا هُزُوّا لَمُ لَلِي اللَّهِ عَلَيْهِ مُعَلِيدٍ مُنْ آيَاتِنَا شَيْئًا ٱلْخَذَهَا هُزُوّا لَمُ لَلَهُ عَذَابٍ أَلِيمٍ ٨ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا ٱلْخَذَهَا هُزُوّا لَمُ لَلَهُ مَعَذَابٍ أَلِيمٍ ٨ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا ٱلْخَذَهَا هُزُوّا أُولَاكُ لَهُمْ عَذَابُ مُهِينً ٩ مِنْ وَرَآئِهِمْ جَهَنّامُ وَلَا يُعْنِى عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا أُولَاكُ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينً ٩ مِنْ وَرَآئِهِمْ جَهَنّمُ وَلَا يُغْنِى عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا

شَيْنًا وَلَا مَا ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أُولِيَاء وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠ هَذَا هُدًى وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزِ أَلِيمٌ ١١ أَللَّهُ ٱلَّذِي عُثْرَ لَكُمُ ٱلْبَعْرَ لِتَجْرَى ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِةِ وَلِتَبْتَفُوا مِنْ فَصْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١١ وَتَعْمَرُ لَكُمْ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لْآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ١٣ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَفْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ أَللَّهِ لِيَجْزِى قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١٠ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١٥ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَآئِلَ ٱلْكِتَابَ وْٱلْخُكُمَ وَٱلنَّابُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ١٩ وَآتَيْنَاهُمْ بَيْنَاتٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ نَمَا ٱخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَعْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيعِ يَغْتَلِفُونَ ١١ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١٨ إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ ٱلطَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا ۚ بَعْضٍ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُتَّقِينَ ١٩ هَذَا بَصَآئِمُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُوتِنُونَ ٢٠ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُوا ٱلسَّيِّآتِ أَنْ يَجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَآءً تَحْيَاهُمْ وَمَبَاتُهُمْ سَآءً مَا يَحْكُمُونَ ٢١ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَّٱلْأَرْضَ بِٱلْخُقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ٣٣ أَفَرَأَيْت أَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَبْعِةِ وَقَلْبِةِ وَجَعَلَ ا عَلَى بَصَرِةِ غِشَاوَةً نَمَنْ يَهْدِيةِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ أَنَلَا تَذَكَّرُونَ ٢٣ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَوتُنَا ٱلدُّنْيَا نَهُوتُ وَلَحْيًا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا ٱلدَّهُمُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ ثُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ٣٠ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ خُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ٱثُّتُوا بِآبَآئِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٢٠ قُلِ ٱللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُعِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ آلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَ أَحْتَمَ

آلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٢٩ وَلِلَّهِ مُلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْفِ وَيَوْمَ تَغُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَثِذِ يَعْسَمُ ٱلْمُبْطِلُونَ ٢٧ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا ٱلْيَوْمَ تُجْزَرُنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٢٨ هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِٱلْحُقِ إِنَّا الْيَوْمَ تُجْزَرُنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٢٨ قَذَا ٱللَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ كُنّا وَسُعَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٢٩ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَيَكُمْ وَلُمُنْهُمْ وَثُمُنْ اللَّهِ مَا كُنْتُمْ تَوْمًا عُجْرِمِينَ ٣٦ وَإِذَا أَلْفَرْ ٱلْمُبِينُ ٣٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفُرُوا وَعَبْلُوا يَعْمَلُونَ وَعُنْتُمْ وَكُنْتُمْ تَوْمًا عُجْرِمِينَ ٣٦ وَإِذَا قَلَلُمْ مَنْ اللَّهِ حَقَّى وَٱلسَّاعَةُ لَا رَبْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَكْوِى مَا ٱلسَّاعَةُ إِنَّا وَمَا خَنْ بِمُسْتَيْقِنِينَ ٣٣ وَبِيلَ ٱلْيُومَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُهُ إِنَّ نَطُنُ إِلَّا طُنَّا وَمَا خَنْ بِمُسْتَيْقِنِينَ ٣٣ وَقِيلَ ٱلْيُومَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ وَحَاتَى بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِرُنَ ٣٣ وَقِيلَ ٱلْيُومَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ وَحَاتَى بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِرُنَ ٣٣ وَقِيلَ ٱلْيُومَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ وَحَاتَى بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِرُنَ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ٣٣ ذَلِكُمْ وَالْتَكُمُ وَاللَّهُ مُولُوا وَعَرْمُكُمْ هَذُوا لَهُ عَنْوا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ٣٣ ذَلِكُمْ وَالْتَكُمُ وَاللَّهُ مُولًا وَعَرْمُ لَكُمْ مَنْ نَاصِرِينَ ٣٣ وَلِيكُمْ وَلَاكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ٣٣ وَلِكُمْ وَالْتَكُمُ وَاللَّهُ مُنَا لَكُمْ مِنْ نَاصِولِينَ وَالْكُمْ مِنْ نَاصِولِينَ وَلَا لَكُمْ مِنْ نَاصِولَى وَمُو الْعَزِيزُ ٱلْخُومِ وَلَا لَكُمْ مِنْ نَاصِولَ وَرَبِ ٱلْكُمْ مِنْ نَاصِولَ وَوَلَا الْعَلَيْسُ وَلَا لَاللَّهُ مُنْ الْعَلَيْسُ الْعَرْمُ لَلْ يُعْرَفُوهُ الْعَرْمُ لَا يُعْرَفُوهُ الْعَرْمُ وَلَا لَا عُلُولُولُولُولُ وَلَا لَاللَّهُ مُنَا لَاللّسُولُ وَلَا لَاللَّهُ مُلِكُولُولُ وَاللَّهُ وَلَا لَا عُنُولُ وَالْعَرِيرُ الْمُؤْلِقُ وَلَا لَاللَّالُسُولُ وَلَا لَا لَعُمْ اللَّهُ لَا لَاللَّالُولُولُ وَلَا لَا عَلَوْلُ اللَّهُ الْكُولُول



مَكِيّةٌ وهي خَمِسُ وثلثونَ آية بِسْمِ ٱللّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا حَمْ تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحُكِيمِ ٢ مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحُقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّى وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أَنْكُرُوا مُعْرِضُونَ ٣ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّه أَرُونِى مَا ذَا خَلَقُوا مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكَ فِي ٱلسَّمَوَاتِ ٱثْتُونِى بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ خَلَقُوا مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكَ فِي ٱلسَّمَوَاتِ ٱثْتُونِى بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ

جزء ۲۹

عَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ م وَمَنْ أَضَلُّ مِبْنُ يَدْعُو مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غَافِلُونَ ه وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَآء وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ٩ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا الْحُقِ لَمَّا جَآءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينً اللهِ شَيْئًا هُو أَعْلَمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ الْعَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللّهِ شَيْئًا هُو أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ مَ قُلُ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ ٱلرُّسُلِ وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ٩ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَآئِلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَٱسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ١٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِنْكُ تَدِيمٌ ١١ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُعْسِنِينَ ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ١١ أُولَآئِكَ أَهْجَابُ ٱلْجُنَّةِ خَالِدِينَ ١ نِيهَا جَزَآءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَانَ بِوَالِكَيْدِ إِحْسَانًا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُمْ نِعْمَقَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى ا وَعَلَى وَالِكَتَّى وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِمْ لِي فِي ثُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٥ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّآتِهِمْ فِي أَحْمَابِ ٱلْجَنَّةِ وَعْدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِى كَانُوا يُوعَدُونَ ا ١٩ وَٱلَّذِى قَالَ لِوَالِدَيْدِ أَنِّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِنْ تَبْلِى وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَتَّى فَيَقُولُ مَا

هَذَا إِلَّا أَسَاطِيمُ ٱلْأَوْلِينَ ١٧ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمِّمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ١٨ وَلِكُلِّ دَرَجَاتُ مِمَّا عَبِلُوا وَلِيُوتِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ١٩ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى ٱلنَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَيْمِ ٱلْحَقِ وَبِهَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ٢٠ وَآذْكُمْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنْ بَيْن يَدَيْدِ رَمِنْ خَلْفِدِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١١ قَالُوا أَجِثْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِتِينَ ٢٦ قَالَ إِنَّهَا ٱلْعِلْمُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَأُبَلِّفُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِعِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ٣٣ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارضًا مُسْتَقْبِلَ أُوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرْنَا بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُمْ بِعِ رِبْحٍ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ٢٠ تُكَمِّرُ كُلَّ شَيْء بِأَمْرٍ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْقُوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ٢٥ وَلقَدْ مَكَّنَّاهُمْ نِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ نِيةِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَنْثِكَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَنْثِكَتُهُمْ مِنْ شَيْء إِذْ كَانُوا يَجْدَدُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْزُرُنَ ٢٦ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ ٱلْقُرَى وَصَرَّفْنَا ٱلْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٢٧ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ تُوْبَانًا آلِهَةً بَلْ صَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِنْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ١٨ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا تُضِى وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ٢٩ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَيْدِ يَهْدِي إِلَى ٱلْحُقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ٣٠ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ ٱللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَلِجِرْكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ

٣١ وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَرْلِيَاء أُولَا يُخِينَ أُولَا يَرَوّا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَواتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْنَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِي ٱلْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْنَ بِحَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِي ٱلْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْه قَدِيم ٣٣ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى ٱلنَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِٱلْحُقِ قَالُوا بَلَى وَرَبِنَا قَالَ فَدُونُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ٣٣ فَآمُمِم كَمَا عَلَى وَرَبِنَا قَالَ فَدُونُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ٣٣ فَآمُمِم كَمَا عَلَى وَرَبِنَا قَالَ فَدُونُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ٣٠ فَآمُمِم كَمَا مَنَ ٱلوا بَلَى وَرَبِنَا قَالَ فَدُونُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ هَا قَامُ مِنَ الرَّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ مَا يُوعَدُونَ مَا يُوعَدُونَ مَا يُوعَدُونَ مَا لَمُ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَاسِقُونَ هُ ٣٠ لَمْ يَلْبَثُوا إِلّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَاسِقُونَ

# سورة سحمد ٥٠٠

صلعم مدنيّة وهي اربعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ أَصَلَّ أَعْمَالَهُمْ ا وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبُلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱلْحُقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّمُ عَنْهُمْ سَيِآتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ اللَّهُ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱثْبَعُوا ٱلْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ٱثْبَعُوا ٱلْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ٱثْبَعُوا ٱلْبَاطِلَ وَأَنَّ اللَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّبَعُوا ٱلْحُقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ عَنْهُوا اللَّهَ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ عَنْهُوا اللَّهَ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ عَلَيْكَ وَلَوْ عَنْهُمْ وَلَمَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِكَآءَ حَتَّى تَضَعَ ٱلْخُرْبُ أَرْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَكُمُ اللَّهُ لَأَنْتَصَمَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُو بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَٱلَّذِينَ تُعِلُوا فِي يَشَآءُ ٱللَّهُ لَأَنْتَصَمَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُو بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَٱلَّذِينَ تُعِلُوا فِي يَشَآءُ ٱللَّهُ لَأَنْتَصَمَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُو بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَٱلَّذِينَ تُعِلُوا فِي يَشَآءُ ٱللَّهُ لَانْتَصَمَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُو بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَٱلَّذِينَ تُعِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ السَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ اللَّهُ يَلُولُ أَنْ تَعْمُلُهُمْ اللَّهُ مَالُهُمْ اللَّهَ يَنْصُرُوا ٱللَّهَ يَنْصُرُوا ٱللَّهُ مَالُهُمْ اللَّهُمْ وَأَضَلُ أَعْمَالُهُمْ اللَّهُمْ وَأُضَلًا أَعْمَالُهُمْ اللَّهُمْ وَأَضَلُ أَعْمَالُهُمْ اللَّهُمْ وَأَضَلًا لَهُمْ وَأَضَلًا أَعْمَالُهُمْ اللَّهُمْ وَأَضَلًا لَهُمْ وَأَضَلُ أَعْمَالُهُمْ اللَّهُ مَالَكُمْ اللَّهُ مَالُهُمْ اللَّهُ مَالُهُمْ وَأَضَلًا لَهُمْ وَأَضَلًا لَهُمْ وَأَضَلُوا الْهُمْ وَأَضَالُهُمْ اللَّهُمُ وَلَعُضُوا الْمُنْ الْمُوا الْمَالِلُكُمْ الْمُؤْلُولُ الْمَالُولُ الْمُعَلِّ أَعْمَالُهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُ الْمُعْ وَالْمُكُمْ الْمُلْولُ الْمُلْكُولُكُ الْمُعْمُلُولُ الْمُهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُعْلِلُهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ

بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ١١ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ١١ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ ٱلْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ١٣ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَامُ وَٱلنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ١٠ وَكَأَيِّنْ مِنْ تَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ ثُوَّةً مِنْ تَرْيَتِكَ ٱلَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ١٥ أَفَهَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ رُيِّنَ لَهُ سُوَّ عَمَلِةِ وَالتَّبَعُوا أَهْوَآءَهُمْ ١١ مَثَلُ ٱلْجُنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارُ مِنْ مَآهِ غَيْمِ آسِنِ وَأَنْهَارْ مِنْ لَبَنِ لَمْ يَتَغَيَّمْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارْ مِنْ خَمْمِ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ١٧ وَأَنْهَارُ مِنْ عَسَلِ مُصَفَّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةً مِنْ رَبِّهِمْ كَبَنْ هُوَ خَالِثٌ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُوا مَآء حَمِيبًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ ١٨ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا حَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ مَا ذَا قَالَ آنِفًا أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَٱتَّبَعُوا أَهْوَآءَهُمْ 19 وَّالَّذِينَ ٱهْتَكَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ١٠ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَآء أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَآءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ ١١ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ١٦ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَوْلًا نُزَّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نُحْكَمَةٌ وَنُكِرَ فِيهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي تُلُوبِهِمْ مَرَفُ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَمَ ٱلْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأَرْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلُ مَعْرُوكُ ٣٣ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَاقُوا ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ٢٠ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ' ٢٥ أُولَآثِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ نَأْصَبُّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ٢٦ أَفَلًا يَتَكَبُّرُونَ ٱلْقُرْآنَ أَمْ عَلَى تُلُوب

أَقْفَالُهَا ٢٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَكُوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ٱلشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ١٨ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرهُوا مَا نَزَّلُ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ٢٩ فَكَيْفَ إِذَا تَوَقَّتْهُمُ ٱلْمَلَآثِكَةُ يَصْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ٣٠ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُوا مَا أَجْعَطَ ٱللَّهَ وَكُرهُوا رضُوانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ٣١ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ في تُلوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُغْرِجَ ٱللَّهُ أَضْفَانَهُمْ ٣٣ وَلَوْ نَشَآءُ لَأَرَيْنَاكُهُمْ فَلَعَرَثْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالُكُمْ ٣٣ وَلَنَبْلُوتَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْحُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَٱلصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ٣٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَاقُوا ٱلرُّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى لَنْ يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيًّا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ ٣٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأُطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ٣٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ٣٧ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنْتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ٣٨ إِنَّمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلكُنْيَا لَعِبُّ وَلَهُوْ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ٣٩ إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُعْفِكُمْ تَجْعَلُوا وَيُعْرِجْ أَضْعَانَكُمْ ٢٠ هَا أَنْتُمْ هَوُّلَآهَ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا في سَبيلِ ٱللَّهِ فَبِنْكُمْ مَنْ يَبْغَلُ وَمَنْ يَبْغَلُ فَإِنَّهَا يَبُّغَلُ عَنْ تَفْسِةِ وَٱللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ



مدنية وهي تسع وعشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَنْحًا مُبِينًا ٢ لِيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ٣ وَيَنْصُرَكَ ٱللَّهُ نَصْرًا عَزِيرًا ﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَنْزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي تُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ، لِيُدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّآتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ ٱللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ٩ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ ٱلطَّاتِينَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوْء عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ ٱلسَّوْم وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيرًا وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا م إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ٩ لِتُؤْمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بْكُرَةً وَأَصِيلًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِغُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِغُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِدٍ وَمَنْ أَرْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْدِ ٱللَّهَ فَسَيْؤُتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١١ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْحُقَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَفَلَتْنَا أَمْوَالْنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَفْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٢ بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي تُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ ٱلسَّوْم وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ١٣ وَمَنْ لَمْ يُومِنْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ١٠ وَلِلَّهِ

مُلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَآءُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ١٥ سَيَقُولُ ٱلْحُفَلِّفُونَ إِذَا ٱنْطَلَقْتُمْ إِلَّى مَفَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا تَتَّبِعْكُمْ يُريكُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ ٱللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٩ قُلْ لِلْحُفَلَفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمِ أُولِي نَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيغُوا يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَدِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٧ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلُّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيبًا ١٨ لَقَدْ رَضِيَ ٱللَّهُ عَن ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي تُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ١٩ وَمَعَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ٢٠ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَعَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَكَبَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ٢١ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قدِيرًا ٢٢ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلُّوا ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ٣٣ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ٢٠ وَهُو ٱلَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ ال عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ٥٠ فَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَن ٱلْمَاجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدْى مَعْكُونًا أَنْ يَبْلُغَ تَحِلَّهُ وَلَوْلًا رِجَالًا مُؤْمِنُونَ وَنِسَآء مُؤْمِنَاتُ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَوُّهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِعَيْمٍ عِلْمٍ لِيُكْخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَآءَ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ٢٩ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي تُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ

ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُوْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلتَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَى فِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمًا ٢٧ لَقَدْ صَدَقَى ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّوْيَا فِيهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمًا ٢٧ لَقَدْ صَدَقَى ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرَّوْيَا فِيكُلِّ شَيْء ٱللَّهُ آمِنِينَ مُعَلِّقِينَ رُرُسَكُمْ فِيكَامُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا وَمُقَصِّرِينَ لَا تَعَانُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا وَمُقَصِّرِينَ لَا تَعَانُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا مُن وُلِينِ ٱلْخُقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِيهِ وَلَقَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ٢٩ مُحَمَّلًا رَسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءَ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِيهِ وَكُلَّي بِاللَّهِ شَهِيدًا ٢٩ مُحَمَّلًا رَسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءَ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِيهِ وَكُلَّي بِاللَّهِ مَن اللَّهِ وَرِضُوانًا سِيمَاهُمْ وَكُلَّهُمْ فِي ٱلنَّذُورَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي ٱلثَّورَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي ٱلثَّورَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي ٱلْإِنْجِيلِ وَجُوهِهِمْ مِنْ أَثَى ٱلسَّهُ وَالشَّهُمْ فَي ٱلشَّورَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي ٱللَّهُ وَالْمُورَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي ٱللَّهُمُ اللَّهُ ٱلْذِينَ آمَنُوا وَعِيلُوا ٱلصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَعْفُرَةً وَلَا عَظِيبًا وَأَجْرًا عَظِيبًا

# سورة الجرات

## مدنية وهى ثمان عشرة آية بِسْمِ آللَّهِ آلرَّحِيمِ

ا يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَكَي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ا يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱللَّهَ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ا يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱللَّهِ مَالُكُمْ وَأَنْتُمْ ٱلنَّبِيّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِٱلْقَوْلِ لِجَهْمٍ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ النَّبِيقِ وَلَا تَجْهَرُونَ اللهِ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ لَا تَشْعُرُونَ اللهِ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَأَجْرً عَظِيمٌ م إِنَّ ٱلَّذِينَ يَنْكُونَكَ مِنْ وَرَآه ٱلْخُرُاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ه ولَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَآه ٱلْخُرُاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ه ولَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى يَنَادُونَكَ مِنْ وَرَآه ٱلْخُرُاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ه ولَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى

تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ رَٱللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا نَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ٧ وَآعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْ يُطِيفُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي تُلُوبِكُمْ وَكَرَّةَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُونَ وَٱلْعِصْيَانَ أُولَاثِكَ فَمُ ٱلرَّاشِدُونَ ٨ نَصْلًا مِنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 1 وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى ٱلْأَخْرَى فَقَاتِلُوا ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَى أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِنْ فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ١٠ إِنَّهَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْرَةً فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَلا نِسَآء مِنْ نِسَآء عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا " تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِثْسَ ٱلْإِسْمُ ٱلْفُسُونَ بَعْدَ ٱلْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَاثِكَ هُمُ ٱلطَّالِمُونَ ١١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ ٱلطَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلطَّنَّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسُّوا وَلَا يَفْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيْحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُّ رَحِيمُ ١٣ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَمٍ وَأُثْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا ا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ ٱللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ آمَنَّا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٥ إِنَّهَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُولَاثِكَ مُ ٱلصَّادِقُونَ ١١ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ

بِكُلِّ شَيْ عَلِيمٌ ١٧ يَمُثُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُثُوا عَلَى إِسْلاَمَكُمْ بَلِ آللَّهُ يَمُنَ عَلَيْكُمْ أَنْ هَذَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٨ إِنَّ ٱللَّهَ بَلِي آللَّهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَذَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٨ إِنَّ ٱللَّهَ بَعِيمُ بِمَا تَعْمَلُونَ وَٱللَّهُ بَعِيمٌ بِمَا تَعْمَلُونَ



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَ وَٱلْقُرْآنِ ٱلْجَبِيدِ ٢ بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَآءَهُمْ مُنْذِرْ مِنْهُمْ فَقَالَ ٱلْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءً عَجِيبٌ ٣ أَيْذَا مِنْنَا وَكُنّا ثُوابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ٩ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصْ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا حِتَابٌ حَفِيظٌ ٥ بَلْ كَذَّبُوا بِٱلْحَقِ لَبًا جَآءُهُمْ فَهُمْ فِي أَمْ مَرِيمٍ ٢ أَنْلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى ٱلسَّبَآهَ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَرَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ نُرُوحٍ ٧ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَعْنَا فِيهَا مِنْ نُرُوحٍ ٢ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَعْنَا فِيهَا مِنْ نُرُوحٍ بَهِيهٍ ٨ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ٩ وَنَزَّلْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ رَوْحٍ بَهِيهٍ ٨ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ٩ وَنَزَّلْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ رَوْحٍ بَهِيهٍ ٨ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ٩ وَنَزَّلْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ رَوْحٍ بَهِيهٍ ٨ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ٩ وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآهَ مَآء مُبَارَكًا فَأَنْبَعْنَا بِعِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ ٱلْخُولِ وَمِنْ السَّمَآهِ مَآء مُبَارَكًا فَأَنْبَعْنَا بِعِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ ٱلْخُولِ اللَّهُ مَنَا كُلُولُ وَعُومُ نُبِعٍ كُلُّ كَذَّبَ ٱلرَّسُ وَقُهُوهُ الْوَعِ وَعُومُ لَعْمُ وَلَعْمُ لَوْمٍ وَأَعْجَالِ وَلَعْمُوهُ الْوَقِ وَعِيدِ ١٩ الْمُولِ عَلَى اللَّهُمُ قَوْمُ نُبَعٍ كُلُّ كَذَّبَ ٱلرَّسُلَ فَعَقَ وَعِيدِ ١٩ وَلَقَدُ خَلَقْنَا وَلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ فَلُو اللَّهُ مِنْ خَلْقِ عَنِيلًا عَلَيْهُ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ أَنْعُولُ اللَّهُ لَكَيْهِ وَقُومُ لَيْعِ نَقْسُهُ وَخُنُ أَقُرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ الْمُنْ الْوَلِي مَلْ الْمُعَلِقِيلُ عَنِ الْمُوسُ وَعَى ٱلْسُمَالِ قَعِيدُ ١٩ كَنْ كَلَّ اللَهُ الْمُولُ اللَّهُ مِنْ خَلْفُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ مِنْ عَلْقِ الْمُؤْلُ وَلَا اللَّهُ مِنْ عَلَيْ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُول

مِنْهُ تَعِيدُ 10 وَنُغِغَ فِي ٱلصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ 10 وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَآئِقٌ وَشُهِيدٌ ١٦ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءكَ نَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ ١٦ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَى عَتِيدٌ ٢٣ أَلْقِيَا فِي جَهَتَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ٢٠ مَنَّاعِ لِكُنِّيمٍ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ ٢٥ ٱلَّذِى جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ٢٦ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْفَيْنُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ٢٧ قَالَ لَا تَغْتَصِبُوا لَدَى وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ ١٨ مَا يُبَدُّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى وَمَا أَنَا بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ٢٩ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَلَّمَ هَلِ ٱمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ٣٠ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ٣١ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ٣٣ مَنْ خَشِيَ ٱلرَّحْمَنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآء بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ٣٣ أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ٣٠ لَهُمْ مَا يَشَآرُنَ نِيهَا وَلَكَيْنَا مَزِيدٌ ٣٠ وَكُمْ أَهْلَكْنَا تَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ هُ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي ٱلْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ ٣٩ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّبْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ٣٠ وَلَقَدٌ خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ٣٨ فَٱصْبِمْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْفُرُوبِ ٣٩ وَمِنَ ٱللَّيْلِ فَسَبِّعْهُ وَأَدْبَارَ ٱلجُّهُودِ ٢٠ وَٱسْتَبعْ يَوْمَ يُنَادِي ٱلْمُنَادِي مِنْ مَكَانِ قريبٍ ١٩ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ ١٩ إِنَّا نَعْنُ نَعْيِي وَنُبِيتُ وَإِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ ٣٣ يَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ٣٠ خَنْ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارِ ٥٠ فَذَكِّرْ بِٱلْقُرْآنِ مَنْ يَعَافُ وَعِيدِ



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا وَّالكَّارِيَاتِ ذَرُوا ٢ فَالْخَامِلَاتِ وقْرًا ٣ فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا ٤ فَٱلْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا ه إِنَّهَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ٩ وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَاقِعٌ ٧ وَٱلسَّهَآء ذَاتِ الْخُبُكِ ٨ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ ٩ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ١٠ فَتِلَ ٱلْخُرَّاصُونَ اا ٱلَّذِينَ أَمُّ فِي غَبْرَةٍ سَاهُونَ ١١ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ١٣ يَوْمَ أَمْ عَلَى ٱلنَّارُ يُفْتَنُونَ الله ذُوتُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا ٱلَّذِي كُنْتُمْ بِعِ تَسْتَعْجِلُونَ ١٥ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ١٦ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُعْسِنِينَ ١٧ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ ٱللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ١٨ وَبِٱلْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَفْفِرُونَ 1 وَفِي أُمْوَالِهِمْ حَقَّى لِلسَّآئِلِ وَٱلْحَدْرُومِ ٢٠ وَفِي ٱلْأَرْضِ آيَاتُ لِلْمُوتِنِينَ ١١ رَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ٢٢ رَفِي ٱلسَّمَآء رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ٢٣ فَوَرَبّ ٱلسَّمَآء وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقَّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ ٣٠ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ١٥ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْةِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكُرُونَ ٢٦ فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَآء مِعِدلٍ سَمِين ٢٧ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ١٨ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلامٍ عَلِيمٍ ٢٩ فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ٣٠ قَالُوا كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ ٱلْحُكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ٣١ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ﴿ جَرِءُ ٢٧ ٱلْمُرْسَلُونَ ٣٦ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ٣٣ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ جِجَارَةً مِنْ طِينٍ ٣٠ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ٣٥ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ ٣٩ نَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْمَ بَيْتٍ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ٣٧ وَتَرَجُّنَا

فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ٣٨ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ مُبِينِ ٣٩ فَتَوَلَّى بِرُكِنِةِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ تَجْنُونٌ ٢٠ فَأَخَذْنَاهُ رَجُنُودَهُ فَنَبَذُنَاهُمْ فِي ٱلْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ١٩ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ٱلرَّبِ ٱلْعَقِيمَ ٣٦ مَا تَكُرُ مِنْ شَيْء أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَٱلرَّمِيمِ ٣٣ رَفِي ثَهُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينِ جم فَعَتَوا عَنْ أَمْر رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمْ ٱلصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ هُ عَنَا ٱسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرينَ ٣٩ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ٢٧ وَٱلسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ٨٨ وَٱلْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ ٱلْمَاهِدُونَ ٢٩ وَمِنْ كُلِّ شَيْء خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٥٠ فَفِرُّوا إِلَى ٱللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ١٥ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ١٥ كَذَلِكَ مَا أَتَى ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولِ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ تَجْنُونٌ ٣٠ أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ أَمْ قَوْمٌ طَاغُونَ عَمْ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومِ هَ وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَى تَنْفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥٩ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون ٥٠ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ ١٥ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاق ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ٥٩ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبٍ أَفْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَغْجِلُون ١٠ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمْ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ

الطور عَيْ الطور عَيْ الْطَورِ عَيْنَ الْطَورِ عَيْنَ الْطَورِ عَيْنَ الْطَورِ عَيْنَ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْ

مكيّة رهى تسع واربعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلطُّورِ ٢ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ ٣ فِي رَتِّي مَنْشُورٍ ٣ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْبُورِ ٥ وَٱلسَّقْفِ

ٱلْمَرْفُوعِ ٩ وَٱلْبَعْمِ ٱلْمَعْجُورِ ٧ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ٨ مَا لَهُ مِنْ دَافِع ٩ يَوْمَ تَهُورُ ٱلسَّمَآءُ مَوْرًا ١٠ وَتَسِيمُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا ١١ فَوَيْلٌ يَوْمَثِنِ لِلْهُكَذِبِينَ ١١ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي خَوْفِ يَلْعَبُونَ ١٣ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارٍ جَهَنَّمَ دَعًّا ١٠ هَذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَدِّبُونَ ١٥ أَنَجِمْ مَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ١٩ إِصْلَوْهَا فَأَصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَآه عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٧ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ١٨ فَاكِهِينَ بِمَا آقَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجِيمِ ١٩ كُلُوا وَٱشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٢٠ مُتَّكِثِينَ عَلَى سُرْرٍ مَصْفُونَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ١١ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَتُهُمْ بإِيمَانِ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْء كُلُّ ٱمْرِي بِمَا كُسَبَ رَهِينٌ ٢٦ وَأَمْذَنْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ٢٣ يَتَنَازَعُونَ نِيهَا كَأْسًا لَا لَغُوْ نِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ١٠ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُولُو مَكْنُون ٥٠ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَآءلُونَ ٢٩ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ٢٧ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ٢٨ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ٢٩ فَذَكِّرٌ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا تَجْنُونِ ٣٠ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِعِ رَيْبَ ٱلْمَنُونِ ٣١ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ٣٣ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُ قَوْمٌ طَاغُونَ ٣٣ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلُ لَا يُؤْمِنُونَ ٣٣ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ٣٠ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرٍ شَيْء أَمْ ثُمُ ٱلْخَالِقُونَ ٣٩ أَمْ خَلَقُوا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بَلُ لَا يُوقِنُونَ ٣٧ أَمْ عِنْكَهُمْ خَزَآئِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُسَيْطِرُونَ ٣٨ أَمْ لَهُمْ سُلَّمْ يَسْتَبِعُونَ فِيعِ فَلْيَأْتِ مُسْتَبِعُهُمْ بِسُلْطَان مُبِينِ ٣٩ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَاتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ١٠ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَفْرَمُ مُثْقَلُونَ ١٦ أَمْ عِنْدَهُمُ ٱلْفَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ١٦ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَٱلَّذِينَ

كَفَرُوا هُمُ ٱلْمَكِيدُونَ ٣٣ أَمْ لَهُمْ إِلَا غَيْرُ ٱللّهِ سُبْحَانَ ٱللّهِ عَبّا يُشْرِكُونَ ٣٣ وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ ٱلسَّمَآهِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ ٥٩ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى فِيهِ يُصْعَقُونَ ٣٩ يَوْمَ لَا يُغْنِى عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ مَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى فِيهِ يُصْعَقُونَ ٣٩ يَوْمَ لَا يُغْنِى عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ مَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى فِيهِ يُصْعَقُونَ ٣٩ يَوْمَ لَا يُغْنِى عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ١٩ وَإِنَّ لِلّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ ولَكِنَّ مَنْ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَكِنَّ وَلَكُ وَلَكِنَّ أَكُنُومُ مَنْ لَا يَعْلَمُونَ ٨٩ وَإِنْ لِلّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا وَسَتِعْ فِحَمْ وَتِكَ أَعْنُونَ مَا وَاللّهُ لِللّهُ لَا يَعْلَمُونَ ٨٩ وَمِنَ ٱللّهُ لِلْ فَسَتِحْهُ وَإِدْبَارَ ٱلنَّجُومِ عَنْ تَقُومُ ٩٩ وَمِنَ ٱللّهُ لِ فَسَتِحْهُ وَإِدْبَارَ ٱلنَّجُومِ



#### محَيِّة وهي اثنتان وستون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا وَالنَّهُمِ إِذَا هَوَى ٣ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ٣ وَمَا يَنْطِقَ عَنِ ٱلْهَوَى ٩ لَنْ هُوَ إِلَّا وَحْى يُوحَى ه عَلَّمَهُ شَدِيدُ ٱلْقُوَى ٩ دُو مِرَّةٍ فَٱسْتَوَى ٧ وَهُو بِٱلْأَنْقِ ٱلْأَعْلَى ٨ ثُمَّ دَنَى فَتَدَلَّى ٩ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ١ وَهُو بِٱلْأَنْقِ ٱلْأَعْلَى ٨ ثُمَّ دَنَى فَتَدَلَّى ٩ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ١ وَفَا وَعُرَى إِلَى عَبْدِةِ مَا أَوْحَى ١١ مَا كَذَبَ ٱلْفُوادُ مَا رَأَى ١١ أَتَنْمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى ١١ وَلَقَدُ رَآهُ نَوْلَةً أُخْرَى ١٠ عِنْدَ سِدْرَةِ ٱلْمُنْتَهَى ١٥ عِنْدَهَا عَلَى مَا يَرَى ١١ وَلَقَدُ رَآهُ نَوْلَةً أُخْرَى ١٠ عَنْدَ سِدْرَةِ ٱلْمُنْتَهَى ١٥ عِنْدَهَا جَنَّةُ ٱلْمُأْوَى ١١ إِنْ يَعْشَى ٱلسِّدُوقَ مَا يَعْشَى ١١ مَا رَاعَ ٱلْمُنْتَهَى ١٠ وَمَنَاةَ مَا لَكُمْ وَلَا لَكُمْ وَلَكُمْ وَلَا لَكُمْ وَلَى وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنْفَى وَلَا لَكُمْ مِنْ وَيَهِمْ فَلَى وَلَا لَكُمْ وَلَا لَكُمْ وَلَا لَكُمْ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكُمْ وَلَا لَكُمْ وَلَا لَكُمْ وَلَا لَكُمْ وَلَا لَكُولُ وَلَا لَكُمْ وَلَا لَكُولُ وَلَا لَكُمْ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكُمْ وَلَى اللّهُولَى وَلَا وَلَا لَكُمْ وَلَى اللّهُ وَلَا لَكُمْ وَلَا لَكُولُ وَلَا لَكُمْ وَلَا لَكُولُ لَلْهُ وَلَا وَلَا لَكُمْ وَلَا لَا لَكُمْ وَلَا لَكُمْ وَلَا لَكُمْ وَلَا لَعُلَا لَا لَكُمْ وَلَا لَكُمْ وَلَا لَكُمْ وَلَا لَكُمْ وَلَا لَكُمْ وَلَا لَكُمْ وَ

مَلَكٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا ٢٧ إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَنْ يَشَآءُ وَيَرْضَى ٢٨ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْمَلَاثِكَةَ تَسْبِيَةَ ٱلْأَنْثَى ٢٩ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنْ ٱلْحَقِي شَيْئًا ٣٠ فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَرِةَ ٱلدُّنْيَا ٣١ ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَن ٱهْتَدَى ٣٢ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ لِيَعْزِى ٱلَّذِينَ أَسَآوُا بِمَا عَمِلُوا وَيَعْزِى ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا بِٱلْخُسْنَى ٣٣ أَلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَآئِمَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَاحِشَ إِلَّا ٱللَّهَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ ٱلْمَعْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُون أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَى ٣٠ أَفَرَأَيْتَ ٱلَّذِي تَوَلَّى ٣٥ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى ٣٦ أَعِنْدَهُ عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى ٣٧ أَمْ لَمْ يُنَبَّأُ بِمَا فِي مُحُفِ مُوسَى ٣٨ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِى وَفَّى ٣٩ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى الْمَ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى اللهِ ثُمَّ يُجْزَالُهُ ٱلْجُزَآء ٱلْأَوْنَى ٣٣ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنْتَهَى جَمَّ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى هَم وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ٢٩ وَأَنَّهُ خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنْثَى ٢٧ مِنْ نُطْفَعَ إِذَا تُمْنَى ١٨ وَأَنَّ عَلَيْدِ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْأُخْرَى ٢٩ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى م وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ ٱلشِّعْرَى ١٥ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَى ١٥ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى ٣٥ وَقَوْمَ نُوجٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا ثُمْ أَظْلَمَ وَأَطْفَى ٢٥ وَٱلْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى ه فَقَشَّاهَا مَّا غَشَّى ٩٥ قَبِأَيِّ آلَآهَ رَبِّكَ تَتَمَارَى ٧٥ هَذَا نَذِيرٌ مِنَ ٱلنَّذُرِ ٱلْأُولَى ٨٠ أَزِفَتِ ٱلْآزِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةٌ ٩٥ أَفَيِنْ هَذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ١٠ وَتَغْجَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ١١ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ ١٣ فَٱلْمُجُدُوا لِلَّهِ وَآعْبُدُوا



مُحَيَّة وهي خبس وخبسون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

١ إِقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنْشَقَّ ٱلْقَمَرُ ٢ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِخْمُ مُسْتَيِرٌ ٣ وَكَذَّبُوا وَٱتَّبَعُوا أَهْوَآءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ ٣ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِنَ ٱلْأَنْبَآهِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ، حِكْمَةٌ بَالِفَةٌ فَمَّا نُفْنِ ٱلنُّذُرُ ، فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَى شَيْء نُكُم ٧ خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ ٨ مُهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ٩ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَرْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا تَجْنُونٌ وَٱزْدُجِمَ ١٠ فَدَعَا رَبَّهُ أَيِّي مَعْلُوبٌ فَانْتَصِر ۗ ١١ فَقَتَحْنَا أَبْوَابَ ٱلسَّبَآء بِبَآء مُنْهَبِرِ ١٢ وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًا فَٱلْتَقَى ٱلْمَآءُ عَلَى أَمْرِ قَدْ قُدِرَ ١٣ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ ٱلْوَاجِ وَدُسْمِ ١٣ تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَآءَ لِمَنْ كَانَ كُفِرَ ١٥ وَلَقَدٌ تَرَكْنَاهَا آيَةٌ فَهَلُّ مِنْ مُدَّكِمِ ١٩ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١٧ وَلَقَدٌ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْآنَ لِلذِّكْمِ لَنَهَلْ مِنْ مُدَّكِم ١٨ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١٩ إِنَّا أَرْسَلْنَا ال عَلَيْهِمْ رِيِّنَا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٌ ٢٠ تَنْزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَعْلِ مُنْقَعِم ٢١ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر ٢٢ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْآنَ لِلذِّكْمِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِم ٢٣ كَذَّبَتْ ثَمُونُ بِٱلنَّذُرِ ٢٠ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُم ٢٠ أَأْلُقِيَ ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابُ أَشِرُ ٢٦ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِرُ ٢٧ إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّاقَةِ فِتْنَةً ا لَهُمْ فَا رْتَقِبْهُمْ وَأَصْطَبِرُ ٢٨ وَنَبِّمْهُمْ أَنَّ ٱلْمَآء قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرْ ٢٩ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ ٣٠ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُكْرِ ٣١ إِنَّا الْ

أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ ٱلْمُعْتَظِم ٣٦ وَلَقَدْ يَسُّونَا ٱلْقُرْآنَ لِلذِّكْمِ نَهَلُ مِنْ مُدَّكِمِ ٣٣ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنَّذُرِ ٣٠ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَعَى ٣٥ نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزى مَنْ شَكَرَ ٣٩ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمارَوْا بِٱلنَّذُر ٣٧ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِةِ فَطَهَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوتُوا عَذَابِي وَنُذُر ٣٨ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ ٣٩ فَذُونُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ١٠ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْآنَ لِلذِّكْمِ نَهَلُ مِنْ مُدَّكِمٍ ١٦ وَلَقَدْ جَآءَ آلَ فِرْعَوْنَ ٱلنَّذُرُ ٢٦ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ كُلِّهَا فَأَخَذُنَاهُمْ ۗ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ ٣٣ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَآئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَآءَ الْ فِي ٱلرَّبُر عَم أَمْ يَقُولُونَ خَيْن جَبِيعٌ مُنْتَصِرٌ هَم سَيهُ وَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ ٱلدُّبُرَ ٢٩ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرٌ ٢٠ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُم ٨٠ يَوْمَ يُحْكَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُونُوا مَسَّ سَقَرَ ٩٩ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ٥٠ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَحْ بِٱلْبَصَى ١٥ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِم ١٥ وَكُلُّ شَيْء فَعَلُوهُ فِي ٱلزُّبُمِ ٣٠ وَكُلُّ صَفِيمٍ وَكَبِيمٍ مُسْتَطَرُّ ٩٥ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَمٍ ه فِ مَقْعَدِ عِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكِ مُقْتَدِرٍ



مكّية وهى ثمان وسبعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَلرَّحْمَنُ عَلَّمَ ٱلْفُرْآنَ ٢ خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ ٣ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ٩ أَلشَّمْسُ
 وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانِ ٥ وَٱلنَّجُمُ وَٱلنَّجَمُ يَحْجُدَانِ ٩ وَٱلسَّمَآء رَفَعَهَا وَرَصَعَ ٱلْمِيزَانَ

٧ أَلَّا تَطْعَوْا فِي ٱلْمِيزَانِ ٨ وَأَتِيمُوا ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا ٱلْمِيزَانَ 4 وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَمَامِ ١٠ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَٱلنَّفُلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ١١ وَٱلْخَبُ ذُو ٱلْعَصْفِ وَٱلرَّيْعَانُ ١١ فَبِأَيِّ آلاآه رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٣ خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَٱلْفَظَّارِ ١٠ وَخَلَقَ ٱلْجَانَ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ ١٥ فَبِأَيّ آلَا وَرَبُّ ٱلْمَفْرِبَيْنِ ١٦ رَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ ١١ وَرَبُّ ٱلْمَفْرِبَيْنِ ١٨ فَبِأَي آلَاهَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٩ مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ٢٠ بَيْنَهُمَا بَرْزَجْ لا يَبْفِيَانِ ١١ فَبِأَيِّ آلَاهُ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ٢١ يَغْرُجُ مِنْهُمَا ٱللُّؤُلُو وَٱلْمَرْجَانُ ٢٣ فَبِأَيّ آلاً رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ٢٠ وَلَهُ ٱلْجُوَارِ ٱلْمُنْشَآتُ فِي ٱلْبَعْمِ كَٱلْأَعْلامِ ٢٠ فَبِأَيّ آلَا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكُ فُو اللَّهُ مَنْ عَلَيْهَا قَانِ ٢٧ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجُلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ٢٨ فَبِأَيِّ آلَاهُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانٍ ٢٩ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْفِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ٣٠ فَبِأَيِّ آلَآه رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣١ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلثَّقَلَانِ ٣٦ فَبِأَيِّ ٱلْآء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣٣ يَا مَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ إِن ٱسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ ٣٠ فَبِأَيِّ آلَآهَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣٠ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ ٣٩ فَبِأَيِّ آلَآ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣٧ فَإِذَا ٱنْشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالَّذِهَانِ ٣٨ فَبِأَيِّ آلَآهُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣٩ فَيَوْمَثِذِ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِعِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ ٥٠ نَبِأَيِّ آلِآهَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٩ يُعْرَف ٱلْجُرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُرْخَذُ بِٱلنَّوَاصِي وَٱلْأَتَّذامِ ٣٦ فَبِأَيِّ آلَاهَ رَبِّكُمَا • ثُكَذِّبَانِ ٣٣ هَذِهِ جَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٣٩ يَطُونُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَبِيمٍ آنِ مَ عَبِأَي آلَا وَرَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ ٣٩ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ٣٠ فَبِأَيِّ ٱلآهَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣٨ ذَوَاتًا أَفْنَانِ ٣٩ فَبِأَيِّ ٱلآه رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥٠ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ١٥ فَبِأَيِّ آلْآه رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

الله فيهما مِنْ كُلِّ فَاكِهَ وَرُجَانِ الله فَبِأَيِّ آلَاه رَتِكُمَا لُكَدِّبَانِ الله مُتَّكِثِينَ عَلَى فُرُشِ بَطَآئِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَق رَجَمَى ٱلْجُتَّتَيْنِ دَانٍ ه فَبِأَيِّ آلَاه رَتِكُمَا لُكَدِّبَانِ الله فِيهِيِّ قاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانَّ للهُ فَيِأْتِي الله وَبِأَيِّ آلَاهُ وَبَرُّمَا لُكَدِّبَانِ الله كَاتَّهُنَّ ٱلْيَاتُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ الله فَبِأَيِّ آلَاه رَبِّكُمَا لُكَدِّبَانِ الله عَلْ جَزَآه ٱلْإِحْسَانِ إِلَّا ٱلْإِحْسَانُ الله فَبِأَيِّ آلَاه رَبِّكُمَا لُكَدِّبَانِ الله فَبِأَيِّ آلَاه رَبِّكُمَا لُكَدِّبَانِ الله فَبِأَيِّ آلَاه وَمِنْ فُونِهِمَا جَنَّتَانِ الله فَبِأَيِّ آلَاه رَبِّكُمَا لُكَدِّبَانِ الله فَبِأَيِّ آلَاه رَبِّكُمَا لُكَدِّبَانِ الله فَبِأَيِّ آلَاه رَبِّكُمَا لُكَدِّبَانِ للله فَبِأَيِّ آلَاه وَمِنْ فُونِهِمَا جَنَّتَانِ الله وَمِنْ فُونِهِمَا جَنَّتَانِ الله فَبِأَيِّ آلَاه رَبِّكُمَا لُكَدِّبَانِ الله فَبِأَيِّ آلَاه وَبِكُمَا لُكَدِّبَانِ الله فَبِأَيِّ آلَاه وَبِكُمَا لُكَدِّبَانِ الله فَبِأَيِّ آلَاه رَبِّكُمَا لُكَدِّبَانِ الله فَبِأَيِّ آلَاه رَبِّكُمَا لُكَدِّبَانِ الله فَبِأَيِّ آلَاه وَيُعَلِي اللهُ عَبْلُقِ آلَاه وَيُعَلِي اللهُ وَلَوْلَا لُولُولُ اللهُ وَلَيْلُولُ وَالْإِكُولُ وَالْإِكْرَانِ فِي ٱلْمُولِي اللهُ فَيِأَتِي آلَاه وَبِكُمَا لُكَذِبَانِ الله مُتَالِقُ الله وَالْمِهُمُ وَلا جَانً ١٤ فَيأَيِ آلَاه وَبِكُمَا لُكَذِبَانِ ١٤ مُثَارِفُ اللهُمُ رَبِّكُمَا لُكَذِبَانِ ١٤ مُثَارِكُ ٱللهُمْ رَبِّكُمَا لُكَذِبَانِ ١٤ مُنْ اللهُ وَالْمِكْرَامِ اللهُ وَالْمِكْرَامِ اللهُ وَالْمُكَالِ وَالْإِكْرَامِ الْمُنْتَلِكُولُ وَالْمِكْرَامِ اللهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُهُمُ وَلا جَانً ١٤ مَنْ مَلِكُمْ الْمُكَذِبَانِ ١٤ مُتَارِكُ اللهُ مَنْ وَلَا اللهُ وَالْمُ وَلَا اللهُ وَالْمُؤْلِقُ وَلَالهُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِقُ وَلَا اللهُ وَالْمُؤْلِقُ اللهُ وَالْمُؤْلِقُ اللهُ وَالْمُؤْلُ اللهُ وَالْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الله

#### سورة الواقعة

مكيّة وهي ست وتسعون آية بِسْمِ آللّهِ آلرَّحْمَنِ آلرَّحِيمِ

ا إِذَا وَقَعَبِ ٱلْوَاقِعَةُ ٢ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ٣ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ ٩ إِذَا رُجَّتِ

ٱلْأَرْضُ رَجَّا ه وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسَّا ٩ فَكَانَتْ هَبَآءُ مُنْبَثَّا ٧ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا

ثَلَثَةً ٨ فَأَعْجَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَعْجَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ ٩ وَأَعْجَابُ ٱلْمَشَّامَةِ مَا أَحْجَابُ

ٱلْمَشَّامَةِ ١٠ وَٱلسَّافِقُونَ ٱلسَّافِقُونَ ١١ أُولَآثِكَ ٱلْمُقَرِّبُونَ ١١ فِي جَنَّاتِ

ٱلنَّعِيمِ ١٣ ثُلَّةً مِنَ ٱلْأَوْلِينَ ١٦ وَقَلِيلًا مِنَ ٱلْآخِرِينَ ١٥ عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ 19 مُتْكِثِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ١٧ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانَ مُخَلَّدُونَ ١٨ بِأَكْرَابِ وَأَبَارِيقَ وَكُأْسٍ مِنْ مَعِينِ 11 لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزَفُونَ ٢٠ وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَعَيَّرُونَ ٢١ وَكُمْ طَيْم مِمَّا يَشْتَهُونَ ٢٢ وَهُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ ٱللُّولُو ٱلْمَكْنُونِ ٢٣ جَزَآء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَقُوًّا وَلَا تَأْثِيمًا ٢٥ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ٢٦ وَأَضْحَابُ ٱلْيَبِينِ مَا أَضْحَابُ ٱلْيَبِينِ ٢٧ فِي سِدْرِ تَخْضُودِ ٢٨ وَطَلْمٍ مَنْضُودِ ٢٩ وَظِلٍّ مَمْدُودِ ٣٠ وَمَاه مَسْكوبِ ٣١ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ٣٦ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ٣٣ وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ ٣٣ إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَآءً ٣٥ كَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا ٣٦ عُرُبًا أَتْرَابًا ٣٧ لِأَحْجَابِ ٱلْيَمِينِ ٣٨ ثُلَّةٌ مِنَ ٱلْأُولِينَ ٣٩ وَثُلَّةٌ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ٩٠ وَأَصْحَابُ ٱلشِّمَالِ مَا أَحْجَابُ ٱلشِّمَالِ ١٩ فِي سَمُومِ وَحَبِيمٍ ٢٩ وَظِيِّ مِنْ يَحْمُومِ ٣٣ لَا بَارِدٍ وَلَا كَريم مُم إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ مَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنْثِ ٱلْعَظِيمِ ٣٩ وكَانُوا يَقُولُونَ ٢٧ أَيْذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُوَابًا وَعِظَامًا أَيْنًا لَمَبْغُوثُونَ ٨٨ أَوَآبَآوُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ٩٩ قُلْ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ٥٠ لَكَجُبُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمِ مَعْلُومِ ١٥ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّالُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ٥٠ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَمٍ مِنْ زَقُومٍ ٥٣ فَمَالِثُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ٥٠ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْخَمِيمِ ٥٥ فَشَارِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ ٥٩ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ ٱلدِّين ٧٥ نَعْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ٨٥ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ٩٥ أَأَنْتُمْ تَعْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَالِقُونَ ١٠ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ١١ عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِتَكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ ١٣ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلُوْلًا تَذَكُّرُونَ ١٣ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَخْرُثُونَ ١٩ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّارِعُونَ ١٥ لَوْ نَشَآء لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ١٩ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ

بَلْ خَنْ عَمْرُومُونَ ١٠ أَنَرَأَيْتُمُ ٱلْمَاءَ ٱلَّذِى تَشْرَبُونَ ١٠ أَأْتُتُمْ ٱلْمُنْوِلُونَ ١٠ لَوْ نَشَآهُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلُولًا تَشْكُرُونَ الْمُنْوِلُونَ ١٠ لَوْ نَشَآهُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلُولًا تَشْكُرُونَ الْمُنْشِئُونَ ١٠ أَأَتُتُمْ ٱلْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ خَنْ ٱلْمُنْشِئُونَ ١٠ أَفَرَأَيْتُمُ ٱلْمُنْقِينَ ١٣ فَسَيْعٍ بِٱلْمِ رَبِّكَ ٱلْفَظِيمِ ١٧ خَنْ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ ١٣ فَسَيْعٍ بِٱلْمِ رَبِّكَ ٱلْفَظِيمِ ١٧ خَنْ جَعَلْنَاهَا تَذْكُرُونَ ١٥ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ ٢١ إِنَّهُ لَقُولَ أَنْ الْمُقَوِينِ ١٨ وَيَعْلَمُونَ عَظِيمُ ٢١ إِنَّهُ لَقُرْآنُ كَرِيمُ ١٤ فَيَسَّهُ إِلّا ٱلْمُظَهَّرُونَ ١٨ وَيَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَتُكُمْ الْكَيْرِينَ ١٨ وَيَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَتُكُمْ وَكَيْبُونَ ١٨ وَيَعْمَلُونَ مِنَ ٱلْمُقَرِينِ اللّهُ الْمُطَهُرُونَ ١٨ وَيَعْمُونَ مِنْ وَلَكُنْ مِنْ رَبِ كَكُمْ مُلْعِبُونَ ١٨ وَيَعْمُونَ مِنْ الْمُكَذِينِينَ ١٨ وَيَعْمُونَ مِنَ ٱلْمُعْرُونَ ١٨ وَخُعْمُونَ مِنَ ٱلْمُعْرُونَ ١٨ وَخُونُ وَلَا إِنْ كَانَ مِنَ ٱلْمُعْرُونَ ١٨ وَلَمْ مُنْعُونَ مِنَ ٱلْمُعْرُونَ ١٨ وَرَجْعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٨ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ ٱلْمُكُونِينِ ١٩ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ ٱلْمُعْرُونَ ١٨ وَمُنَعُونَ الْمُورَعِينَ ١٨ وَمُنْ أَنْعُمْ مَلْولِينَ ١٩ وَمُنْ أَنْعُونَ وَمُونَهُا إِنْ كَانَ مِنَ ٱلْمُعْرِينَ ١٩ الشَالِينَ ١٩ وَسُلَامُ لَكَ مِنَ ٱلْمُكَوْفِينَ ١٩ الْمُعْرِينَ ١٩ وَسُلِمُ وَلِينَ مِنَ ٱلْمُورَ حَقَى ٱلْيَقِينِ ١٩ وَسُلِمَ وَلِكُ ٱلْمُورَ وَقَى ٱلْهُو حَقَى ٱلْيَقِينِ ١٩ وَسُلِمَ مِنَ ٱلْمُعْمِيمِ مِنْ وَتَصْلِينَةُ عَيْمٍ مَهُ إِنْ هَذَا لَهُو حَقَى ٱلْيَقِينِ ١٩ وَسُلِمَ عَلَى مِنَ ٱلْمُورَ حَقَى ٱلْيَقِينِ ١٩ وَسُلَامُ ولَى مَنَ ٱلْهُو حَقَى ٱلْيَقِينِ ١٩ وَسُلِمَ عَلَى الْهُومَ حَقَى ٱلْيَقِينِ ١٩ وَسُلَامً وَلَى مِنَ ٱلْمُورَ حَقَى ٱلْيَقِينِ ١٩ وَسُلِمَا فَعَلَى مِنَ ٱلْهُومَ حَقَى ٱلْهُومَ حَقَى ٱلْيَقِولِيمَ الْمُعْمِولِي الْعَلِيمُ وَلَا لَهُومَ حَقَى ٱلْهُومَ حَقَى ٱلْهُومَ حَقَى الْهُومَ عَلَى اللّهُ الْعُلُولُ الْمُومُ مَلَى الْهُومُ مَلَى الْعُولِي مَلَامُومُ مَلَى الْمُعْرِينِهُ الْعُلِي



#### مدنيّة وتيل مكّيّة وهي تسع وعشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا سَبِّجَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحُكِيمُ ٢ لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ ٱلْحُكِيمُ ٢ لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعْنِى وَيُعِيثُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْ قَدِيمٌ ٣ هُوَ ٱلْأَوْلُ وَٱلْآرَضُ وَالطَّاهِمُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْ عَلِيمٌ ٤ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي

سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْقَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَعْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآء وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ، لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ٩ يُولِي ٱللَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِي ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٧ آمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِةِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيقِ فَٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ٨ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولَ يَدْعُوكُمْ لِتُوْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُوّْمِنِينَ ٩ هُوَ ٱلَّذِى يُنَزَّلُ عَلَى عَبْدِةِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُعْرِجَكُمْ مِنَ ٱلطُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَرُّتُ رَحِيمٌ ١٠ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاتُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوِى مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَاثِكَ أَعْظَمُ وَرَجَةً مِنَ ٱلَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْخُسْنَى وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١١ مَنْ ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كريمٌ ١١ يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ هَالِدِينَ نِيهَا ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٣ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا ٱنْظُرُونَا نَقْتَبِسٌ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُوا وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَبِسُوا نُورًا نَصْرِبَ بَيْنَهُمْ بسُورِ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ ٱلرَّحْبَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِتَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَآرْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّى جَآء أَمْرُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِٱللَّهِ ٱلْفَرُورُ ١٠ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ ٱلنَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ١٠ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ تُلُوبُهُمْ لِذِكُم ٱللَّهِ وَمَا نَزَّلَ مِنَ ٱلْحَقِي وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُونُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمْ ٱلْأَمَل

فَقَسَتْ تُلْرِبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ نَاسِقُونَ ١٩ إِعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يُحْيِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١١ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا ٱللَّهَ قَرْضًا حَسِّنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ١٨ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَاثِكَ فُمُ ٱلصِّدِيقُونَ وَٱلشُّهَدَآء عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَّالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَاتِكَ أَحْحَابُ ٱلْجِيمِ ١١ إِعْلَمُوا أَنَّمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُوْ وَزِينَةً وَتَفَاخُمْ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيمُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ خُطَامًا وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ ٢٠ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ ٱللَّهِ وَرَضُوَانٌ وَمَا ٱلْخَيَوةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ ٱلْفُرُورِ ١٦ سَابِقُوا إِلَى مَفْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْفِ ٱلسَّمَاء وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ٢٦ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابِ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ٣٣ لِكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُغْتَالٍ فَخُورِ ١٠ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُغْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْخَبِيدُ ١٥ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَعُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا ٱلْخَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ هَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرْسُلَهُ بِٱلْفَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قُوتٌ عَزيز ٣٩ وَلَقَكْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبْوَّةَ وَٱلْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ٢٧ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ ٱلْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي تُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِفَآء رِضْوَانِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ

١٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِةِ يُوْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِةِ وَيَعْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ٢٩ لِثَلًا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ٢٩ لِثَلًا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَصْلَ بِيَدِ لَكُمْ وَاللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَصْلَ بِيَدِ لَكُمْ أَوْللَهُ وَأَنَّ ٱلْفَصْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيةِ مَنْ يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ

### 32**3**60

#### سورة العادلة



مدنية وهى اثنتان وعشرون آية بِسْمِ ٱللَّةِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

جزء ۲۸

إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَهَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّثُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْه عَلِيمٌ ٩ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُوا عَن ٱلنَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجُونَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَمَعْصِيَةِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَا جَآوُكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِعِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوا بِالْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَمَعْصِيَةِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَاجَوا بِٱلْبِي وَٱلتَّقْوَى وَٱتَّفُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِى إِلَيْةِ تُحْشُرُونَ ١١ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَى مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِهِمْ شَيْتًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَكُّوا فِي ٱلْجَالِسِ فَٱفْكُوا يَفْسَمِ ٱللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ ٱنْشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَع ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى خَبْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٠ أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى خَبُواكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَآثُوا ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيفُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٥ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا ثُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ رَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٩ أَعَدُّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَآء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٧ إِنَّعَدُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ١٨ لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلاَنُهُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا أُولَاثِكَ أَعْهَابُ ٱلنَّارِ ثُمْ فِيهَا خَالِهُونَ ١٩ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَبِيعًا نَيَّعُلِفُونَ لَهُ كَمَا يَخْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْ ۚ أَلَّا إِنَّهُمْ ثُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ١٠ إِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أُولَائِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ

ٱلشَّيْطَانِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَاثِكَ فِي اللَّهَ عَلِيلٌ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ ٱللَّهَ تَوِيَّ عَزِيلٌ ١٢ لَا تَجِنُ قَوْمًا يُومِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادُ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَاثِكَ كَتَبَ فِي فُلُوبِهِمُ آلِيهَانَ وَأَيْدَهُمْ بِرُومٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَاللَّهِ أَلَا إِنَّ اللَّهِ أَلا إِنَّ اللَّهِ أَلا إِنَّ عَلْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَاثِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلا إِنَّ حَزْبُ ٱللَّهِ أَلا إِنَّ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَاثِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلا إِنَّ حَزْبُ ٱللَّهِ أَلا إِنَّ حَزْبُ ٱللَّهِ أَلا إِنَّ حَزْبُ ٱللَّهِ أَلَا إِنَّ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَاثِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلا إِنَّ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَاثِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلا إِنَّ



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرُّحِيمِ

ا سَجَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٢ هُوَ ٱلَّذِى الْخُرْجَ ٱلْخِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ ٱلْحُشْمِ مَا طَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ ٱللَّهِ فَأَتَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ أَنْ يَخْرِجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ ٱللَّهِ فَأَتَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمَ يَخْتِسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرَّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُومِنِينَ فَاعْتَبُوا يَا أُولِي ٱلْأَبْصَارِ ٣ وَلُولًا أَنْ كَتَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجُلاَءَ لَلْمُومِنِينَ فَاعْتُمْ مِنَ اللَّهَ عَذَابُ ٱلنَّارِ ٣ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا ٱللَّهَ لَوَلَا أَنْ كَتَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجُلاَءَ وَرُسُولُهُ وَمَنْ يُشَاقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ هُ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ وَرُسُولُهُ وَمَنْ يُشَاقِ ٱللَّهَ فَإِنْ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ هُ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ وَرُسُولُهُ وَمَنْ يُشَاقِ ٱللَّهَ فَإِنْ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ هُ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكُتُهُمْ فَلَ وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَلَيْ وَلَيْ وَلَا لِهُ وَلَالُهُ عَلَى وَلَيْكُونَ ٱللَّهُ عَلَى وَلَيْكُونَ ٱللَّهُ عَلَى مُنْ يَشَاءً وَٱللَّهُ عَلَى مُنْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رَكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهُ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءً وَٱللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْء قَدِيلٌ لا لاَلَهُ عَلَى مُنْ يَشَاءً وَٱللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْء قَدِيلٌ لا لاَعْ عَلَى مَنْ يَشَاءً وَٱللّهُ عَلَى كُلِ شَيْء قَدِيلًا لا لاَيْ عَلَى مَنْ يَشَاءً وَٱللّهُ عَلَى كُلِ شَيْء قَدِيلًا لا لاَلْهُ عَلَى مُنْ يَشَاءً وَٱللّهُ عَلَى كُلِ شَيْء قَدِيلُ لا لاَلْهُ عَلَى مُنْ يَشَاءً وَٱللّهُ عَلَى كُلِ شَيْء قَدِيلًا لا لاَلهُ عَلَى كُلِ شَعْهُ فَدِيلُ وَلا لاَلهُ عَلَى مُنْ يَشَاءً وَٱللّهُ عَلَى كُلِ شَعْهُ عَلَى مُنْ يَشَاءً وَٱللّهُ عَلَى كُلّهُ مُنْ عَلَيْهِ وَلا لاَلهُ عَلَى مُنْ يَسَاعُوا لَا عَلَى مَنْ يَشَاءً وَٱللّهُ عَلَى مَنْ عَلَيْهُ مَلْ أَلْهُ عَلَى مَنْ عَلَيْهُ مَا أَنَاءً وَاللّهُ عَلَى مَا أَنَاء اللّهُ عَلَى مَا أَنَاء اللّهُ عَلَى مَا أَنَاء

ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَامَى زَّالْمَسَاكِينِ رَّابْنِ ٱلسَّبِيلِ كَيْلًا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآء مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ ٱلرَّسُولُ غَنُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَٱنْتَهُوا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ، لِلْفُقَرَآء ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ ٱللَّهِ وَرَضُوانًا وَيَنْصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَاثِكَ ثُمُ ٱلصَّادِنُونَ ٩ وَٱلَّذِينَ تَبَوُّوا ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ مِنْ تَبْلِهِمْ لِحِبُّونَ مَنْ هَاجَمَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوتَى شُحَّ تَفْسِهِ فَأُولَائِكَ ثُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ جَآوًا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي عُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَوُّكُ رَحِيمٌ ١١ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَانَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْرَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَيْنْ أَخْرِجْتُمْ لَنَعْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ تُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَتَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١١ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَغْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ تُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُولِّنَّ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ١٣ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ ٱللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ١٠ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَبِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُعَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَآء جُدرِ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَبِيعًا رَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ١٥ كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا رَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٦ كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ ٱكْفُرْ فَلَبًّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيٌّ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبًّ ٱلْعَالَمِينَ ١٧ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَالِكَيْنِ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلطَّالِمِينَ ١٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٩ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا

ٱللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَاثِكَ ثُمُ ٱلْفَاسِتُونَ ١٠ لَا يَسْتَوِى أَفْحَابُ ٱلنَّارِ وَأَفْحَابُ ٱلْجُنَّةِ ثُمُ ٱلْفَارْدُنَ ١١ لَوْ أَنْزِلْنَا هَذَا ٱلْقُرْآنَ عَلَى وَأَفْحَابُ ٱلْجُنَّةِ أَفْحَابُ ٱلْجُنَّةِ ثُمُ ٱلْفَارِدُنَ ١١ لَوْ أَنْزِلْنَا هَذَا ٱلْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ رَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ فَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١٢ هُوَ ٱللَّهُ ٱلّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ ٱلْفَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ ٢٣ هُوَ ٱللَّهُ ٱلّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْفُدُوسُ هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ ٣٣ هُو ٱللَّهُ ٱلّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُو ٱلْمَلِكُ ٱلْفُدُوسُ السَّلَامُ ٱللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَبًا يُشْرِكُونَ اللَّهُ عَبًا يُشْرِكُونَ اللَّهُ عَبًا يُشْرِكُونَ اللّهُ عَبًا يُشْرِكُونَ اللّهُ الْفُرِيزُ لَهُ ٱلْأَسْبَاءُ ٱلْخُسْنَى يُسَتِحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْفَرِيزُ ٱلْخُكِيمُ اللّهُ اللّهُ الْفُرِيزُ ٱلْخُكِيمُ اللّهُ الْفَرِيزُ الْخُكِيمُ اللّهُ الْفَرِيزُ الْخُكِيمُ اللّهُ اللّهُ الْفُرِينُ وَهُو ٱلْفَرِيزُ ٱلْخُكِيمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْفَرْيِمُ الْفَرِيزُ الْخُكِيمُ اللّهُ الللّهُ الللللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ الللللهُ اللللّ

#### سورة الممنحنة

مَّذَنَيَّةً وهي ثلث عشرة آية بِسْمِ آللَّةِ آلرَّحْمَن آلرَّحِيمِ

ا يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَعِدُوا عَدُوِى وَعَدُوكُمْ أَوْلِيَآء تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ وِالْمُودَةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَآءَكُمْ مِنَ ٱلْحَقِّ يُغْرِجُونَ ٱلرَّسُولُ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُوْمِنُوا بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَٱبْتِقَآء مَرْفَاتِي تُومِنُوا بِٱللَّهِ رَبِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَٱبْتِقَآء مَرْفَاتِي تُسِرَّونَ إِلَيْهِمْ بِٱلْمَودَةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَتُورُقَ إِلَيْهِمْ بِٱلْمَودَةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلُهُ مِنْكُمْ فَعَلَمُ مِنْكُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلُهُ مِنْكُمْ فَقَدُ فَلَّا لَكُمْ أَعْدَاء وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ وَٱلسِيقِهُمْ بِٱلسَّوْمُ وَوَدُّوا لَوْ تَكُفُرُونَ ٣ لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلاهُ كُمْ أَيْدِيهُمْ وَٱلسِيقِهُمْ بِٱلسَّوْمُ وَوَدُّوا لَوْ تَكُفُرُونَ ٣ لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلاهُ كُمْ أَيْدِيهُمْ وَٱلْسِيقَهُمْ بِٱلسَّوْمُ وَوَدُّوا لَوْ تَكُفُرُونَ ٣ لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلاهُ كُمْ أَوْلاهُ كُمْ وَمَا اللّه عَلَيْونَ مِنْ فَولَوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآهُ فَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا لَهُمْ وَمَنَا لِكُمْ وَبَدَا بَيْنَكُمْ وَبَكَا بَيْنَكُمْ وَبِي آلْعَدَاوَةُ مِنْكُمْ وَمِمًا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللّه كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ٱلْعَدَاوَةُ مِنْمُونَ وَمِنَا لَعُمْ وَبَدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ٱلْعَدَاوَةُ

وَٱلْبَغْضَاء أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِٱللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا تَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيمُ ، رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَٱغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٩ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْفَنِيُّ ٱلْخَمِيدُ ٧ عَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَٱللَّهُ تَدِيرٌ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٨ لَا يَنْهَاكُمُ ٱللَّهُ عَن ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُعْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يَحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ٩ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ ٱللَّهُ عَن ٱلَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَائِكَ ثُمْ ٱلظَّالِمُونَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرًاتٍ فَٱمْتَحِنُوعُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلًّا لَهُمْ وَلَا أَمْ يَجِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاجَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِمِ وَٱسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَعْكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ال وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْء مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآثُوا ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِى أَنْتُمْ بِعِ مُؤْمِنُونَ ١١ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكُ ٱلْمُوْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكُنَ بِٱللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أُوْلَادَعُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُونٍ نَبَايِعْهُنَّ وَآسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورْ رَحِيمٌ ٣ يَا أَيُّهَا أَلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلُّوا قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ ٱلْكَفَّارُ مِنْ أَحْجَابِ ٱلْقُبُور

#### سورة الصف

مدنية وهى أربع عشرة أية بشم الله الرّحيم

؛ سَرَّجَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْخَكِيمُ ٢ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ٣ كَبْرَ مَقْتًا عِنْدَ ٱللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ م إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ ا بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ ه وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِعِ يَا قَوْمِ لِمَ كُوُّذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ ٱللَّهُ تُلُوبَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ٩ وَإِذْ تَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَآئِلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ الْ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي أَسْمُهُ أَحْمَلُ فَلَمًّا جَآءَهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ٧ وَمَنْ أَظْلَمُ مِئْنِ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَامِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ٨ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمَّ نُورِهِ وَلُوْ كَرِهَ ٱلْكَانِرُونَ ۗ ٩ هُوَ ٱلَّذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُدَى وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُطْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةِ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ ١١ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٣ يَقْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنِ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ٣ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ ٱللَّهِ وَفَتْحُ قَرِيبٌ وَبَشِمِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ ٱللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى آبْنُ مَرْيَمَ لِكُوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِى إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحُوَارِيُّونَ

نَعْنُ أَنْصَارُ ٱللَّهِ فَآمَنَتْ طَآئِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَآئِلَ وَكَفَرَتْ طَآئِفَةٌ فَأَيَّدُنَا ٱللَّهِ فَأَمْنُوا عَلَى عَدْرِهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ آمَنُوا عَلَى عَدْرِهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ



مدنيّة وهي احدى عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يُسَيِّجُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْفِى ٱلْمَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ٢ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ رَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِين ٣ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَخْتَقُوا بِهِمْ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْخَكِيمُ مَ ذَلِك فَضْلُ ٱللَّهِ يُرْتِيهِ مَنْ يَشَاء وَّاللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ، مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُيِّلُوا ٱلتَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْيلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْجِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِتْسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ٩ قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أُوْلِيَاء لِلَّهِ مِنْ دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٧ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَكًا بِمَا تَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلطَّالِيينَ ٨ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَتِّثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِى لِلصَّلَوةِ مِنْ يَرْمِ ٱلْجُنُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْمِ ٱللَّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠ فَإِذَا تُضِيَتِ ٱلصَّلَوةُ فَالْتَشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱنْكُرُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ ١١ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا آنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ تَآثِمًا قُلْ مَا عِنْدَ ٱللَّهِ خَيْرٌ مِنَ ٱللَّهْوِ وَمِنَ ٱللِّجَارَةِ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّارِقِينَ

#### سورة المنافقين

>>>>>>>>>>

مُكْنَيَّةٌ وَهَى آحَدَى عَشَرَة آيةَ بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

، إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ٣ إِنَّخَذُوا أَيْبَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَآء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٣ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ' فَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ عَ وَإِنَّا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنّ يَغُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبُّ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُ ٱلْعَدُو اللَّهُ عَاتَلَهُم اللَّهُ أَنَّى يُؤْنَكُونَ ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوا يَسْتَفْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوْا رُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ٩ سَوَآه عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ٧ فُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا وَلِلَّهِ خَزَآئِنُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ٨ يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُعْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُ مِنْهَا ٱلْأَذَلُ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِةِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ا يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ. آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْمِ ٱللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَاثِكَ ثُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١٠ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّوْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قريبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١١ وَلَنْ يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا وَٱللَّهُ ا خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

#### سورة التغابن

#### 

ا يسَيِّجُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحُمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ٢ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَبِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٣ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحُقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ع يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ وَ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَانُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٩ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرْ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَٱسْتَغْنَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ غَنِيًّ حَبِيدٌ ٧ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّى لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبِّرُنَّ بِمَا عَبِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ٨ فَآمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلنُّور ٱلَّذِي أَنْزَلْنَا وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٩ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمْع ذَلِكَ يَوْمُ ٱلتَّفَابُن وَمَنْ يُؤْمِنْ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَبِّآتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَدَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَاتِكَ أَحْمَابُ ٱلنَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ ٱلْمَصِيمُ ١١ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٦ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ ١٣ أَللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْغُوا وَتَعْفِرُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

وا إِنَّهَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً وَآلِلَهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ١٩ نَاتَقُوا اللَّهَ مَا السَّطَعْتُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ مَا السَّطَعْتُمْ وَاللَّهُ عَرْمًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَا اللَّهَ عَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَأُولَا اللَّهَ عَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ عَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ عَرْضًا اللَّهَ عَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالِهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَا أَيُهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآء نَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْمُوا ٱلْعِدَّةُ وَآتَقُوا ٱللَّهَ رَبَّكُمْ لَا نُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُرتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِعَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ طَلَمَ نَفْسَهُ لِعَارَى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ٣ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَسْبِكُوهُنَّ بِمَعْرُوبِ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَتِيمُوا ٱلشَّهَادَة لِلَّهِ وَلَيْمُ لِيكُمْ يُوعُنُ بِعَمْرُوبِ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَتِيمُوا ٱلشَّهَادَة لِلَّهِ وَالْيَهُ فَوْرَبُوهُ لِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ وَمَنْ يَتَّقِ ٱللَّهَ لِللَّهِ وَالْيَهُمْ وَمَنْ يَتَقِ ٱللَّهَ لَكُلِ شَيْءَ وَمَنْ يَتَقِ ٱللَّهَ لَكُلِ شَيْءَ وَمَنْ يَتَقِ ٱللَّهَ لَكُلِ شَيْءَ وَمُنْ يَتَقِ ٱللَّهَ لَكُلِ شَيْءَ وَمَنْ يَتَقِ ٱللَّهَ لَكُلِ شَيْءَ وَمُنْ يَتَقِ ٱللَّهُ لِكُلِ شَيْءَ وَمُنْ يَتَقِ ٱللَّهُ لِكُلِ شَيْءَ وَمَنْ يَتَقِ ٱللَّهُ لِكُلِ شَيْءَ وَمُنْ يَتَقِ ٱللَّهُ لِكُلِ شَيْءَ وَمُنْ يَتَقِ ٱللَّهُ لِكُلِ شَيْءَ وَمُنْ يَتَقِ ٱللَّهُ لِلْكُمْ وَمَنْ يَتَقِ ٱللَّهُ لِكُلِ شَيْءَ وَمُنْ يَتَقِ ٱللَّهَ لَلَهُ لِكُلِ شَيْءَ وَمُنْ يَتَقِ ٱللَّهُ عَنْ مَنْ مَنْ أَوْلُهُ الْمُولُ اللَّهِ أَنْوَلُهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَقِ ٱللَّهُ مِنْ لَكُولُ مُنْ مَنْ لَكُمْ مَنْ مَنْ مَنْ الْمُهُمْ وَلَاللَهُ مَنْ مُنْ لَكُمْ مُولُ مَنْ لَلَهُ اللّهِ مُؤْولُونُ مُنْ يَتَقِ ٱللّهُ مِنْ مَنْ مُنْ مَنْ مَنْ مَنْ لَكُولُهُ اللّهُ مُنْ لِكُنْ أُولُولُ مَلْهُ وَلُولُ اللّهِ أَنْوَلُهُ اللّهِ مُنْ وَلِلْ مَنْ لَلّهُ اللّهُ اللّهِ الْمُؤْولُ مُنْ يُتَقِى اللّهُ اللّهُ مَنْ أَولُولُ مَنْ مُنْ وَلَا تُصَارُوهُنَ لِلْهُ مَنْ اللّهِ الْمُؤْولُولُ مَلْكُولُولُ مَلْكُلُهُ اللّهِ الْمُؤْلِلُهُ مُنْ أَولُولُ مَالِكُولُ مَلْكُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الْمُؤْلُولُ مُنْ أُولُولُ مَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ أَولُولُ مَا أُولُولُ مَا أُولُولُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَبْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآثُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتَبِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ قَعَاسَرُقُمْ فَسَتُرْفِعُ لَهُ أَخْرَى ٧ لِيُنْفِقْ نُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُورِ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيَنْفِقْ مِبًا آقَاهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آقَاهَ ٱللَّهُ لَا يُكلِفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آقَاهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْمٍ يُسْرًا ٨ وَكَأْيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ وَبَهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكُرًا ٩ فَذَاقَتْ وَبَالَّ أَمْرِهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكُرًا ٩ فَذَاقَتْ وَبَالًا أَمْرِهَا وَرُسُلِهِ فَعَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّا اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا وَبَاللَّهُ مَا أَنْوَلَ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا وَبَاللَّهُ مَا أَنْوَلَ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا وَبَاللَّهُ مَا أَنْوَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا وَمَنْ يُرْمِنْ بِآللَّهِ وَيَعْبَلُ مَالِكًا يُحُولُهُ وَسُرُولًا يَتُلُوا عَلَيْكُمْ آلِكُ وَاللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُعْرِعَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ وَكُولًا وَعَيلُوا وَمَالِكًا يَكُولُوا يَعْلُوا عَلَيْكُمْ آلُولُ وَمَنْ يُرَّمِنْ بِآللَهِ وَيَعْبَلُ مَالِكًا يُدُولُهُ وَلَالًا عَنْ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْهُ قَدِيمٌ وَأَنَّ ٱللَّهُ قَدْ أَصَالًا عَلَى كُلِ شَيْهُ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْلُ اللَّهُ عَلَى الْمَالِكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِلُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِلُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

# هن التحريم من التحريم من التحريم من التحريم من التحريم من التحريم من التحريم التحريم

مندنية وهي اثنتا عشرة آية بسم الله الرحيم

ا يَا أَيُهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ تَبْتَفِى مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَٱللَّهُ فَوْرُ رَحِيمٌ لا قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَٱللَّهُ مَوْلاَكُمْ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ الْخَوْرُ رَحِيمٌ لا قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةً أَيْمَانِكُمْ وَٱللَّهُ مَوْلاَكُمْ وَهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَكِيمُ ٣ وَإِنْ أَسَرَّ ٱللَّهِي إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِةِ حَدِيمًا فَلَمَّا نَبَّأَتُ بِهِ وَأَطْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ

هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ م إِنْ تَتُوبَا إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَفَتْ تُلُوبُكُمَا رَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِمُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَلَآثِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ، عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَآثِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَآيُحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ رَأَبْكَارًا ٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا تُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَتُودُهَا ٱلنَّاسِ وَٱلْحِارَةُ عَلَيْهَا مَلاَثِكُةً غِلَاظٌ شِدَاذٌ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٧ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا ٱلْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ م يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّآتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُعْزى ٱللَّهُ ٱلنَّبيَّ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَعُولُونَ ِ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَٱغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ٩ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبيّ جَاهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ١٠ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا ٱمْرَأَةَ نُوحٍ وَٱمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّاخِلِينَ ١١ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا ٱمْرَأَةً فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْثًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَيِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ١١ وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِبْرَانَ ٱلَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَغَفْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَانِتِينَ

#### سورة الملك ﴿ يَهُمْ الْمُورِينِ المَلِكِ الْمُورِينِ الْمُلِكِ الْمُورِينِينَ الْمُورِينِينَ الْمُورِينِينَ ال المُورِينَ المُورِينَ المُورِينَ المُورِينَ المُورِينَ المُورِينَ المُورِينِينَ المُورِينَ المُورِينَ المُورِي

محّية وهى ثلثون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيم

ا تَبَارَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٢ ٱلَّذِي ﴿ جزء ٠٠ خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْخَيَوةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَفُورُ ٣ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَّاتًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ ٱلرَّحْمَنِ مِنْ تَفَارُتِ فَارْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورِ ۽ ثُمَّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْك ٱلْبَصَرُ خَاسِمًا وَهُوَ حَسِيرٌ ، وَلَقَدْ زَيَّنَا ٱلسَّمَآء ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيمَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيمِ ٩ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ٧ إِذَا أَلْقُوا فِيهَا سَبِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ٨ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ ٱلْعَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٍ سَأَلَهُمْ خَزَنتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ٩ قَالُوا بَلَى قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِنْ شَيْ ﴿ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ١٠ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَضْحَابِ ٱلسَّعِيمِ ١١ فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَانْحُقًا لِأَصْحَابِ ٱلسَّعِيمِ ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِٱلْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ رَأَجْرٌ كَبِيرٌ ١٣ رَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ أَو ٱجْهَرُوا بِعِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ١٠ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ١٥ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِدِ وَإِلَيْدِ ٱلنُّشُورُ ١٩ أَأْمِنْتُمْ مَنْ فِي ٱلسَّمَآءِ أَنْ يَغْسِفَ بِكُمْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَهُورُ ١٧ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي ٱلسَّبَآء أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيمِ ١٨ وَلَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيم ١٩ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَاقَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَنُ

إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْهُ بَصِيمٌ ١٠ أُمَّنْ هَذَا ٱلَّذِى هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ ٱلْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ ١١ أُمَّنْ هَذَا ٱلَّذِى يَرْزُتُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُوا فِي عُتُو رَنْفُورِ ١٢ أَنْمَنْ يَمْشِى مُكِبًّا عَلَى وَجْهِةِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِى سَوِيًّا عَلَى وَجْهِةِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِى سَوِيًّا عَلَى وَجْهِةِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِى سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٢٣ فَلْ هُو ٱلَّذِى أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَٱلْأَنْمِارَ وَٱلْأَنْفِيدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ١٢ قُلْ هُو ٱلَّذِى ذَرَأَكُمْ فِي ٱللَّرْفِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١٥ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ مِن عَذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ بِقِ تَدَعُونَ ١٨ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أُولِكُمْ وَرُونَ وَمِنَا قَمَنْ يُعِيمُ ٱلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ ٱلِيمِ وَجُودُ اللّهِ وَإِنَّهَا أَنَا نَذِيمٌ مُبِينً ١٨ قَلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْ أَلْهُ وَمِن مَعِي أَوْ رَحِمَنَا قَمَنْ يُعِيمُ ٱلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَجُودُ اللّهِ وَمِنَ آمَنًا بِعِ وَعَلَيْهِ تَوَكُلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُو فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ٣٠ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْتَحَ مَآرُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِهَآه مَعِينٍ مُنْ عُورًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِهَآه مَعِينٍ مُنْ عُورًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِهَآه مَعِينٍ مُنْ فُورًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِهَآه مَعِينٍ

محية وهى اثنتان وخبسون آية الرَّحِيمِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْبَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا نَ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ٣ مَا أَنْتَ بِنِعْبَةِ رَبِّكَ بِحَبْنُونِ ٣ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْمَ مَبْنُونٍ ع وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلْقٍ عَظِيمٍ ، فَسَتُبْصِمُ وَيُبْصِرُونَ لَالْجُرُا غَيْمُ ٱلْبَغْتُونُ ٧ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِةِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِةِ وَهُو أَعْلَمُ بِأَنْ هُلَّ اللَّهُ اللْمُلْكِلِينَ ١١ سَلَسِلَهُ عَلَى ٱلْكُولُومِ ١١ إِنَّا اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِلَ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

بَلَوْنَا أَحْجَابَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَتْسَبُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ١٨ وَلَا يَسْتَثْنُونَ 19 فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَآثِمُونَ ٢٠ فَأَصْبَعَتْ كَٱلصَّريمِ ٣١ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ٢٣ أَن ٱغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ ٣٣ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَغَافَتُونَ ٢٠ أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينً مَ وَغَدُوا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ ٢٦ فَلَمَّا رَأُوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ ٢٧ بَلْ نَعْنُ عَدْرُومُونَ ٢٨ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَيِّحُونَ ٢٩ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ٣٠ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلَاوَمُونَ ٣١ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ ٣٣ عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ ٣٣ كَذَٰلِكُ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَمُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ٣٠ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْكَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ٣٠ أَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ ٣٩ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَعْكُمُونَ ٣٧ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ نِيهِ تَدْرُسُونَ ٣٨ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَغَيَّرُونَ ٣٩ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ٢٠٠ صَادِقِينَ ٣٦ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى "السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ٣٣ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَوْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَعُمْ سَالِمُونَ ٣٠ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا ٱلْخَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ وَأُمْلِى لَهُمْ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ ٢٩ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَفْرَمِ مُثْقَلُونَ ٢٠ أَمْ عِنْكَهُمُ ٱلْفَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ٢٨ فَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ ٱلْخُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ ٩٩ لَوْلَا أَنْ تَدَارَكُهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِٱلْعَرَآء وَهُوَ مَذْمُومٌ ٥٠ فَٱجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١٥ وَإِنْ يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَيغُوا ٱلذِّكَمَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَجَبْنُونٌ ١٥ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكُمْ لِلْعَالَبِينَ

## ورة الحاقة

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَلْحَاتُّهُ مَا ٱلْحَاتُّهُ ٣ رَمَا أَدْرَاكَ مَا ٱلْحَاتَّةُ م كَذَّبَتْ ثَبُودُ وَعَادُّ البَّالْقَارِعَةِ ه نَأَمَّا ثَهُودُ فَأُعْلِكُوا بِٱلطَّاغِيَةِ ٩ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيح صَرْصَ عَاتِيَةٍ ٧ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا نَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيَةٍ ٨ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاتِيَةٍ 4 وَجَآء فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَٱلْمُؤْتَفِكَاتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ١٠ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ ا نَأْخَذُهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً ١١ إِنَّا لَمَّا طَعَى ٱلْمَآءِ حَمَلْنَاكُمْ فِي ٱلْجَارِيَةِ ١٣ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنَّ وَاعِيَةٌ ١٣ فَإِذَا نَعْخَ فِي ٱلصُّورِ نَفْغَةً وَاحِدَةً ١٠ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ١٥ فَيَوْمَثِنِ وَقَعَتِ ٱلْوَاتِعَةُ 14 وَٱنْشَقَّتِ ٱلسَّمَآءَ نَهِيَ يَوْمَثِذٍ وَاهِيَةٌ 10 وَٱلْمَلَكُ عَلَى أَرْجَآئِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَثِينٍ ثَمَانِيَةٌ ١٨ يَوْمَثِينٍ تُعْرَضُونَ لَا إ تَغْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةً ١٩ فَأَمًّا مَنْ أُرتِىَ كِتَابَهُ بِيَبِينِهِ فَيَقُولُ هَآرُمُ ٱقْرَوُا كِتَابِيَةٌ ٢٠ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَانٍ حِسَابِيَةٌ ٢١ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ٢٢ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ٣٣ تُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ٣٠ كُلُوا وَٱشْرَبُوا هَنِئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ ١٥ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِشِمَالِةِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ ٢٩ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ٢٧ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ٢٨ مَا أَغْنَى عَتِي مَالِيَهُ ٢٩ هَلَكَ عَتِي سُلْطَانِيَهُ ٣٠ خُذُوهُ نَعُلُّوهُ ٣١ ثُمَّ ٱلْجَيِيمَ صَلُّوهُ ٣٦ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَأَسْلُكُوهُ ٣٣ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ٣٠ وَلَا يَحُقُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ٣٠ فَلَيْسَ لَهُ

ٱلْيَوْمَ هَهُنَا حَبِيمٌ ٣٩ وَلاَ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ٣٧ لاَ يَأْكُلُهُ إِلَّا الْكَوْمَ هَهُنَا حَبِيمٌ ٣٩ وَلَا تُبْصِرُونَ ٣٩ وَمَا لاَ تُبْصِرُونَ ٣٠ وَلَا يَقُولُ لَقُولُ وَسُولٍ حَرِيمٍ ٣١ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِمٍ قَلِيلًا مَا تُومِّنُونَ ٣٦ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ وَسُولٍ حَرِيمٍ ٣٦ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِمٍ قَلِيلًا مَا تُومِّنُونَ ٣٦ وَلَا يَقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ٣٦ تَنْزِيلً مِنْ رَبِّ ٱلْعَالَبِينَ ٣٦ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا مِنْ الْأَقَارِيلِ ٣٦ لَخَذْنَا مِنْهُ بِٱلْيَبِينِ ٣٦ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَبِينَ ٢٦ فَمَا مَنْهُ الْوَبِينَ ٢٦ فَمَا مَنْهُ الْوَبِينَ ٢٦ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ٢٦ وَإِنَّهُ لَتَمْ كَرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ٢٦ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ٢٦ وَإِنَّهُ لَتَمْ كَرَةً لِلْمُتَّقِينَ ٢٦ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ مَنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ٢٦ وَإِنَّهُ لَتَكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ٢٦ وَإِنَّهُ لَتَمْ كَرَةً لِلْمُتَقِينَ ٢٦ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ مَنْ مَنْ أَحَدٍ عَنْهُ خَاجِزِينَ ٢٦ وَإِنَّهُ لَتَمْ كَالَةً لِلْمُتَقِينَ ٢٦ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ مَنْ مُكَذِيبِينَ ٥٠ وَإِنَّهُ لَكَسُرَةٌ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ١٥ وَإِنَّهُ لَحَقْ ٱلْيَقِينِ ٢٥ وَإِنَّهُ لَعَظِيمٍ وَتِكَ ٱلْعَظِيمِ وَتِكَ ٱلْعَظِيمِ وَتِكَ ٱلْعَظِيمِ وَتِكَ ٱلْعَظِيمِ وَيَلَا لَعَظِيمِ

# حرف سورة المعارج في

#### مكّية وهى اربع واربعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا سَأَلُ سَآئِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعِ ٢ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ٣ مِنَ ٱللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ ٣ تَعْرُجُ ٱلْمَلَائِكَةُ وَٱلرُّرِجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَبْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ه نَاصْبِمْ صَبْرًا جَبِيلًا ٩ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ٧ وَنَرَاهُ قَرِيبًا ٨ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَاءُ كَالْمُهْلِ ٩ وَتَكُونُ ٱلجِّبَالُ كَالْعِهْنِ ١٠ وَلَا يَسْأَلُ حَبِيمُ تَكُونُ ٱللَّهِ مِنْ عَدَابِ يَوْمَيْدُ بِبَنِيهِ ١١ حَبِيمًا ١١ يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ ٱلْمُحْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَدَابِ يَوْمَيْدُ بِبَنِيهِ ١١ حَبِيمًا ١١ يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ ٱلْمُحْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَدَابِ يَوْمَيْدُ بِبَنِيهِ ١١ وَصَيلَتِهِ ٱلنِّي تُؤْوِيةِ ١١ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا ثُمَّ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ١١ وَنَصِيلَتِهِ ٱلنِّتِي تُؤْوِيةِ ١١ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا ثُمَّ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ١١ وَصَيلَتِهِ ٱلنِّتِي تُؤْوِيةِ ١١ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا ثُمَّ يُؤَدِّ لِنَهَا لَظَى ١١ نَزَّاعَةً لِلشَّوَى ١١ تَدْعُو مَنْ أَدْبَمَ وَتَولًا يُغِيهُ هِ وَا كُلًا إِنَّهَا لَظَى ١١ نَزَّاعَةً لِلشَّوَى ١٢ إِنَّا مَسَّهُ ٱلشَّرُ جَزُوعًا ١٨ وَإِنَا مَسَّهُ ٱلْشَمْ مَنُوعًا ١٢ إِلَّا ٱلْهُصَلِينَ ٣٣ ٱلْذِينَ ثُمْ عَلَى صَلَوتِهِمْ مَلُوعًا ٢١ إِنَّا مَسَّهُ ٱلْشَرِينَ مُهُ عَلَى صَلَوتِهِمْ مِينًا مَسَّهُ ٱلْشَوْرِينَ مُ مَنُوعًا ١٣ إِلَّا ٱلْهُصَلِينَ ٣٣ ٱلْذِينَ ثُمْ عَلَى صَلَوتِهِمْ

دَآئِدُونَ الْمَارُونَ الْمَالِهِمْ حَقَّ مَعْلُومٌ اللَّالَالِ وَٱلْحُرُومِ اللَّوْمِنَ الْمُونِ اللَّهِمْ الْمَشْفِلُونَ اللَّذِينَ اللَّهُمْ اللَّهِمْ اللَّهُمْ اللَّهِمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ ا



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْثِيَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ٢ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّى لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ٣ أَنِ آعْبُدُوا آللَّهَ وَآتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ مَ يَعْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُوَجِّرْكُمْ إِلَى أَجُلٍ مُسَمَّى إِنَّ أَجَلَ وَأَطِيعُونِ مَ يَعْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُوجِّرْكُمْ إِلَى أَجُلٍ مُسَمَّى إِنَّ أَجَلَ وَأَطِيعُونِ مَ يَعْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُوجِّرْكُمْ إِلَى أَجُلٍ مُسَمَّى إِنَّ أَجَلَ آلِكُ إِلَى اللَّهِ إِذَا جَآء لَا يُؤَخِّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ه قَالَ رَبِّ إِنِي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا

وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَامى إِلَّا فِرَارًا ٩ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَقْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَٱسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَٱسْتَكْبَرُوا ٱسْتِكْبَارًا لا ثُمَّ إِنِي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ٨ ثُمَّ إِنِي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ٩ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُوا رَبُّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ١٠ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآء عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ١١ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ١٢ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ١٣ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ١٠ أَلَمْ تَرَوا كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ١٥ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ١٩ وَٱللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ١٧ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُغْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ١٨ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا ١٩ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا نِجَاجًا ٢٠ قَالَ نُوجٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ١١ وَمَكُرُوا مَكْرًا كُبًّارًا ٢٦ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُّنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا ٣٣ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُونَ وَنَسْرًا ٢٠ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ ٱلطَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ١٥ مِمَّا خَطِئَاتِهِمْ أُغْرِتُوا فَأَنْخِلُوا نَازًا ٢٩ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَنْصَارًا ٢٧ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ دَيَّارًا ٢٨ إِنَّكَ إِنْ تَذَرُّهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ٢٩ رَبِّ آغْفِمْ لِي وَلِوَالِكَاتَى وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزدِ ٱلطَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا



ا قُلْ أُوحِيَ إِنَّ أَنَّهُ ۖ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌّ مِنَ ٱلْجِيِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَمًا

٢ يَهْدِى إِلَى ٱلرُّهْدِ فَآمَنَّا بِعِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَتِنَا أَحَدًا ٣ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا ٱتَّغَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا م وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ه وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِئَّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا ٩ وَأَنَّهُ كَانَ رجَالًا مِنَ ٱلْإِنْسِ يَغُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ٧ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا طَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدًا ٨ وَأَنَّا لَهَسْنَا ٱلسَّهَآء فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهْبًا ٩ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّبْعِ فَهَنْ يَسْتَبِع ٱلْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَمَدًا ١٠ وَأَنَّا لَا نَدْرِى أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ١١ وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَآئِقَ قِكَدًا ١١ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُهْجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَنْ نُهْجِزَهُ هَرَبًا ١٣ وَأَنَّا لَمَّا سَبِقْنَا ٱلْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَعْسًا وَلَا رَهَقًا ١٠ وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَاثِكَ تَعَرُّوا رَشَدًا ١٥ وَأَمَّا "ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ١٩ وَأَنْ لَو ٱسْتَقَامُوا عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَآء غَدَتًا ١٠ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْمٍ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ١٨ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ١٩ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ٢٠ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو، رَبِّي وَلَا أَشْرِكَ بِيهِ أَحَدًا ١٦ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ٢٢ قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُّ ٣٣ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًّا ٢٣ إِلَّا بَلَاغًا مِنَ ٱللَّهِ وَرسَالَاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ١٥ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ٢٦ قُلْ إِنْ أَدْرِى أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا عَالِمُ ٱلْقَيْبِ فَلَا يُظْهِمُ عَلَى غَيْبِةِ أَحَدًا ٢٠ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَى مِنْ رَسُولِ فَإِنَّهُ الْ

يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَكَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ٣٨ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَكَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْء عَدَدًا



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَا أَيُّهَا ٱلْمُزِّمِلُ ٢ قُمِ ٱللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ٣ نِصْفَهُ أَو ٱنْفُصْ مِنْهُ قَلِيلًا مُ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَقِلِ ٱلْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ه إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ٩ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطُأً وَأَقْوَمُ قِيلًا ٧ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَجًّا طَوِيلًا 
 « وَالْدُكِرِ ٱلْمُمْ رَبِّكَ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ٩ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَفْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَا تَّخِدُهُ وَكِيلًا ١٠ وَٱصْبِرْ عَلَى مَا يَغُولُونَ وَٱهْجُرْهُمْ هَجْوًا جَبِيلًا اا وَذَرْنِي وَٱلْهُكَذِّبِينَ أُولِ ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا ١١ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجِيمًا ١٣ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ١٠ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ١٣ أَجْبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا ١٠ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ١٩ فَعَصَى فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا ١٧ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَغْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ١٨ ٱلسَّبَآء مُنْفَطِرٌ بِعِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ١٩ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ٢٠ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلْتَى ٱللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلْثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَا قُرَأُوا مَا تَيَسَّمَ مِنَ ٱلْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَصْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَقُونَ مِنْ فَضْلِ ٱللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَٱقْرَأُوا

مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَآتُوا الزَّكُوةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْمٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَفْفِرُوا اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَفُورً وَحِيمً اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَفُورً وَحِيمًا

# مرة المدثم مرة المدثم

مصِّية وهي خبس وخبسون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

اِیَا آیُهَا آلْهُدُّوْرَ الْ فَهُ فَآدُوْرُ الْ وَرَبَّكَ فَكْبِرْ الْ وَثِیَابَكَ فَطَهَمْ وَ وَآلرُجْرَ فَاعْجُمْ الْ وَلِا قَامُنُو الْ الْفَاوْرِ الْ فَعْلَمُ الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيمِ الْ فَرْنِي وَمَنْ الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيمِ الْلَافَرِينَ وَمَنْ الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيمِ الْلَافَرِينَ وَمَنْ الْكَافِرِينَ هُهُودًا الْ وَرَبِينَ شُهُودًا الْمَوْرَدُ اللهُ تَلْفَتُ وَمِيدًا اللهُ تَلْمَ وَقَدْرَ اللهُ عَلْمَ وَقَدْرَ اللهُ عَلَى الْكَيْفَ تَكْرَ اللهُ عُمْ فَتِلَ كَيْفَ تَكْرَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عِلْمَ وَاللهُ عِلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ذِكْرَى لِلْبَشِ ٣٠ كَلّا وَٱلْقَمَ ٣٠ وَٱللَّيْلِ إِذَا أَدْبَمَ ٣٠ وَٱلصَّبْعِ إِذَا أَسْفَمَ اللهُ اللهُ

#### سورة القيامة

مكّية وهي أربعون آية المُحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

## ورة الحاقة غِيْرِهُ وَدِهِ ٥٥٥ وَوَوَهُ ٥٥٥ وَوَهِ وَهُ وَهُ وَهُ وَهُ هُوَ هُوْرِهُ ۗ وَهُ وَهُ وَهُ وَهُ وَهُ وَهُ وَهُ عَيْرِهُ وَهِي هِنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَلَّاتُّهُ ٢ مَا ٱلْحَاتُّهُ ٣ وَمَا أَدْرَاكَ مَا ٱلْحَاتُّهُ م كَذَّبَتْ ثَبُودُ وَعَادُّ ا بِٱلْقَارِعَةِ • فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِٱلطَّاغِيَةِ • وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَم عَاتِيَةٍ ٧ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا نَتَرَى ا ٱلْقَوْمَ نِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ خَارِيَةٍ ٨ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاتِيَةٍ ا ٩ وَجَآء يِرْعَوْنُ وَمَنْ تَبْلَهُ وَٱلْمُوْتَفِكَاتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ١٠ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ ا فَأَخَذُهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً ١١ إِنَّا لَمَّا طَعَى ٱلْمَآءِ حَمَلْنَاكُمْ فِي ٱلْجَارِيَةِ ١٢ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنَّ وَاعِيَةً ١٣ فَإِذَا نُغِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفْغَةً وَاحِدَةٌ ١٠ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ١٥ فَيَوْمَثِنِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ١١ وَٱنْشَقَّتِ ٱلسَّمَآءَ فَهِيَ يَوْمَثِدٍ وَاهِيَةً ١٧ وَٱلْمَلَكُ عَلَى أَرْجَآئِهَا وَيَحْبِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَثِيدٍ ثَمَانِيَةً ١٨ يَوْمَثِدٍ تُعْرَضُونَ لَا ا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةً ١٩ فَأَمًّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَبِينِهِ فَيَقُولُ هَآوُمُ ٱقْرَوًا كِتَابِيَهُ ٢٠ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَانٍ حِسَابِيَهُ ٢١ فَهُوَ فِي عيشَةٍ رَاضِيَةٍ ٢٢ فِي جَنَّةِ عَالِيَةِ ٢٣ تُطُوفُهَا دَانِيَةً ٢٠ كُلُوا وَٱشْرَبُوا هَنِئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي اَلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ ١٥ وَأَمَّا مَنْ أُرتِى كِتَابَهُ بِشِمَالِةِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهُ ٢٩ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهُ ٢٧ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ٢٨ مَا أَغْنَى عَتِي مَالِيَهُ ٢٩ هَلَكَ عَتِي سُلْطَانِيَهُ ٣٠ خُذُوهُ فَعُلُّوهُ ٣١ ثُمَّ ٱلْجَيِيمَ صَلُّوهُ ٣٦ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَأَسْلُكُوهُ ٣٣ إِنَّهُ كَانَ لَا ليُؤْمِنُ بِاللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ٣٠ وَلا يَحُصُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ٣٠ فَلَيْسَ لَهُ

#### سورة المعارج

## مكّية وهي اربع واربعون آية بِسْمِ آللَّهِ آلرَّحْمَن آلرَّحِيمِ

ا سَأَلَ سَآئِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعِ ٣ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ٣ مِنَ ٱللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ عَ تَعْرُخُ ٱلْمُلَآئِكَةُ وَٱلرَّرِحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ هِ نَاصْبِمْ صَبْرًا جَمِيلًا ١ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ٧ وَنَرَاهُ قَرِيبًا ٨ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّبَآءُ كَٱلْمُهْلِ ١ وَتَكُونُ ٱلجِّبَالُ كَٱلْعِهْنِ ١٠ وَلَا يَسْأَلُ حَبِيمً تَكُونُ ٱلسَّبَآءُ كَٱلْمُهْلِ ١ وَتَكُونُ ٱلجِّبَالُ كَٱلْعِهْنِ ١٠ وَلَا يَسْأَلُ حَبِيمً حَبِيمًا ١١ يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ ٱلْمُعْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمَثِذِ بِبَنِيهِ ١٢ وَصَيلَتِهِ ٱلنَّي تُورِيةِ عَا وَمَنْ فِي ٱلْأَرْفِ جَبِيعًا ثُمَّ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ١٨ وَنَصِيلَتِهِ ٱلنَّتِي تُورِيةٍ عَا وَمَنْ فِي ٱلْأَرْفِ جَبِيعًا ثُمَّ وَسَالًا لَكَالِعِيمِ ١٨ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْفِ جَبِيعًا ثُمَّ يُونُ لَكُونِهِ اللَّوْمَ عَذَابِ يَوْمَثِذٍ وَبَنِيعًا ثُمَّ وَسَاحِبَةٍ وَأَخِيهِ ١٨ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ١٠ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ جَزُوعًا ١٨ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ جَزُوعًا ١٨ وَإِنَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ جَزُوعًا اللَّ وَإِنَا مَسَّهُ ٱلْفَيْمُ مَنُوعًا ١٢ إِلَا ٱلْمُصَلِينَ ٣٣ ٱلْفُونَ مُنُوعًا ٣٣ إِلَّا ٱلْمُصَلِينَ ٣٣ ٱلْفِينَ هُمْ عَلَى صَلَوتِهِمْ

دَآئِهُونَ ١٣٠ وَآلَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقَّ مَعْلُومْ ١٥ لِلسَّآئِلِ وَآلْحَعُرُومِ ٣٣ وَآلَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وَآلَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ اللهِ عَنْمُ مَأْمُونِ ٢٩ وَآلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ٣٠ إِلَّا عَمَٰ أَرْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْبَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْمُ مَلُومِينَ ٣١ فَمَنِ ٱبْتَقَى عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْبَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْمُ مَلُومِينَ ٣١ فَمَنِ ٱبْتَقَى عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْبَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْمُ مَلُومِينَ ٣١ فَمَنِ ٱبْتَقَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَاثِكَ هُمْ الْعَادُونَ ٣٣ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوتِهِمْ يَعَافِطُونَ ٣٣ وَآلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوتِهِمْ يَعَافِطُونَ ٣٨ وَآلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوتِهِمْ يُعَافِطُونَ ٣٨ وَآلَّذِينَ كُفُرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ٣٨ عَنِ اللهِ اللهِ عَنْ الْمُرِي مِنْهُمْ أَنْ يُحْمَلُونَ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ٣٨ أَيَطْمَعُ كُلُّ آمْرِي مِنْهُمْ أَنْ يُحْمَلَ جَنَّةَ وَمَا يَعْنَى بَمُسْمُوتِينَ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ هُمْ عَلَى أَنْ نُبَدِلَ حَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا يَكُنُ بِمَسْمُوتِينَ عَيْمُ مِنْ يَعْمُونَ ٣٩ عَلَى أَنْ نُبَدِلَ حَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا يَكُنُ بِمَسْمُوتِينَ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ وَيَلْ مَنْهُمْ مِنَا يَعْلَمُونَ ٣٠ عَلَى أَنْ نُبَدِلَ حَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا يَكُنُ بِمَسْمُوتِينَ عَمْ يَعْمُونَ عَمْ عَلَى أَنْ نُبَدِلَ حَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا يَعْنُ بِمَسْمُوتِينَ عَلَى أَنْ نُبَدِلَ حَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا يَعْنُ بِمَسْمُوتِينَ ٣٠ عَلَى أَنْ نُبَدِلَ حَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا يَعْنُ بِمِسْمُوتِينَ عَمْ فَرُعُونَ مِنَ الْأَنْ وَلَكَ ٱلْمُوا يَوْمُهُمُ ٱللّذِى يُومُونَ هُمْ خَلْقَافُومُ وَلَكَ ٱلْكُوا يُومُهُمُ ٱللّذِى يُومُونَ هُمْ خَلُومُ وَلَا يَوْمُهُمْ إِلَى نُصُومُ وَلَكَ الْمُوا يُومُ وَلَكَ الْمُوا يُومُ اللّذِي كَانُوا يُومُهُمْ ٱلْكُونَ يُومُونَ مِنَ مَا لَعْنُوا يُومُ وَلِكُ أَنْهُمُ وَلَى الْمُوا يُومُهُمْ اللّذِي يُعْمُونَ عَمْ الْمُعُولُ وَلِي مُنْ الْمُعْمُ وَلُلُ الْمُوا يُومُ وَلُى الْمُوا يُومُ الْمُوا يُومُ وَلُولُ الْمُوا يُومُ وَلِي الْمُوا يُومُ وَلِهُ الْمُؤْلُولُ وَلِكُوا يُومُ وَلُهُمُ وَلُع



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْقِيَهُمْ عَذَابُ أَلِيم أَلِيمٌ ٣ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّى لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ٣ أَنِ آعْبُدُوا ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ٣ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُوَّخِرْكُمْ إِلَى أَجُلٍ مُسَمَّى إِنَّ أَجَلَ آللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخِّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٥ قَالَ رَبِّ إِنِّى دَعَوْتُ قَوْمِى لَيْلًا

وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَامى إِلَّا فِرَارًا ٣ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَٱسْتَفْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَٱسْتَكْبَرُوا ٱسْتِكْبَارًا v ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا م ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ٩ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ١٠ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ١١ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ١٢ مَا لَكُمْ لَا تَوْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ١٣ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ١٠ أَلَمْ تَرَوا كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ١٥ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ١١ وَٱللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ١١ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُعْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ١٨ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا ١٩ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا نِجَاجًا ٢٠ قَالَ نُوجٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدُهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ٢١ وَمَكُرُوا مَكُرًا كُبًّارًا ١٣ وَقَالُوا لَا تَذَرَّنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُّنَّ وَدًّا وَلا سُوَاعًا ٣٣ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ٢٠ وَقَدْ أَضَلُوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ ٱلطَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ١٥ مِمَّا خَطِئَاتِهِمْ أُغْرِثُوا فَأَدْخِلُوا نَازًا ٢٦ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَنْصَارًا ٢٧ وَقَالَ نُوجٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ دَيَّارًا ٢٨ إِنَّكَ إِنْ تَذَرُّهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ٢٩ رَبِّ آغْفِمْ لِي وَلِوَالِكَاتَى وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَرْدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا



ا قُلْ أُوحِيَ إِنَّ أَنَّهُ آسْتَمَعَ نَقَرُّ مِنَ ٱلْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَمًا

٢ يَهْدِي إِلَى ٱلرُّهْدِ فَآمَنَّا بِعِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ٣ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدّ رَبِّنَا مَا ٱتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا مُ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ه وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنَّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا ٩ وَأَنَّهُ كَانَ رجَالً مِنَ ٱلْإِنْسِ يَعُونُونَ بِرِجَالٍ مِنَ ٱلْجِيِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ٧ وَأَتَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا طَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدًا ٨ وَأَنَّا لَهَسْنَا ٱلسَّهَآء فَوَجَدْنَاهَا مُلِثَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهْبًا ٤ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّبْعِ فَهَنْ يَسْتَبِع ٱلْآنَ يَجِدُ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا ١٠ وَأَنَّا لَا نَدْرِى أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ١١ وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّالِخُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَآئِقَ قِكَدًا ١١ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًّا ١٣ وَأَنَّا لَمَّا سَبِعْنَا ٱلْهُدَى آمَنَّا بِعِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّعِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ١٠ وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ نَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَاثِكَ تَعَرَّوْا رَشْدًا ١٥ وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ١٩ وَأَن لَو ٱسْتَقَامُوا عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَآء غَدَقًا ١٧ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْمٍ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ١٨ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ١٩ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ٢٠ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو، رَبِّي وَلَا أَشْرِكَ بِهِ أَحَدًا ١٦ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ٢٢ قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُّ ٢٣ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًّا ٢٠ إِلَّا بَلَاغًا مِنَ ٱللَّهِ وَرسَالَاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ١٥ حَتَّى إِذَا رَأُوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلَّ عَدَدًا ٢٦ تُلُ إِنْ أَدْرِى أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا عَالِمُ ٱلْفَيْبِ فَلَا يُطْهِمُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ٢٠ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَى مِنْ رَسْرِلِ فَإِنَّهُ

يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَكَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ٢٨ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَكَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا



ُبِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَا أَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ٢ قُمِ ٱللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ٣ نِصْفَهُ أَو ٱنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا مُ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَقِلِ ٱلْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ، إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ٩ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطُأً وَأَقْوَمُ قِيلًا ٧ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ٨ وَّانْكِم ٱسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ٩ رَبُ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَعْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَا تَّخِذُهُ وَكِيلًا ١٠ وَآصْبِمْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَآهُجُرْهُمْ عَجْرًا جَبِيلًا اا وَذَرْنِي وَٱلْهُكَذِّبِينَ أُولِي ٱلتَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا ١١ إِنَّ لَكَيْنَا أَنْكَالًا وَجَيِمًا ١٣ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ١٠ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا ١٠ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ١٩ فَعَصَى فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا ١٧ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ١٨ ٱلسَّمَآء مُنْفَطِرٌ بِعِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ١٩ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ٢٠ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلْتَى ٱللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلْثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاْقْرَأُوا مَنَا تَيَسَّمَ مِنَ ٱلْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْوبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَقُونَ مِنْ فَضْلِ ٱللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَاتْوَأُوا

مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَآثُوا الزَّكُوةَ وَأَثْرِفُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْمٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَفْفِرُوا اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَفُورًا وَاسْتَفْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورً رَحِيمًا

# سورة البدثم ﴿ ﴿ ﴿

مصِّيّة وَهُيَّ حَبِّسَ وَحَبِّسُونِ آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْبَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَا أَيُّهَا ٱلْمُدُّقِيْ الْ قُمْ فَأَدُوْرُ الْ وَرَبَّكَ فَكَيِّرْ الْ وَفِيابَكَ فَطَهِمْ وَ وَالرَّجْوَ فَاصْبِمْ الْ فَإِذَا فَقِمَ فِي ٱلنَّافُورِ وَالْحَجْمُ الْ وَلَا لَكُوْرِينَ غَيْمُ يَسِيمِ اللَّ فَرْنِي وَمَنَ الْكَافِرِينَ غَيْمُ يَسِيمِ اللَّ فَرْنِي وَمَنَ الْكَافِرِينَ غَيْمُ يَسِيمِ اللَّ فَرْنِي وَمَنَ الْكَافِرِينَ غَيْمُ يَسِيمِ اللَّ فَرْنِي وَمَنَ الْمَلْفُ وَعِيدًا اللَّ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَبْدُودًا اللَّ وَبَينِ شُهُودًا اللَّوْنِينَ شُهُودًا اللَّ وَمَيْدًا اللَّهُ تَلْمُ وَعَلَّمُ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ شُهُودًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَ

ذِكْرَى لِلْبَشِرِ ٣٥ كَلًّا وَٱلْقَعَرِ ٣٥ وَٱللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ ٣٧ وَٱلصَّيْعِ إِذَا أَسْفَمَ ٢٨ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبَمِ ٣٠ نَذِيرًا لِلْبَشَمِ ٣٠ لِمَنْ شَآء مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَرْ يَتَأَخَّرَ ١٩ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّا أَهْجَابَ ٱلْيَبِينِ ٢٦ فِي جَنَّاتٍ أَرْ يَتَأَخَّرَ ١٩ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّا أَهْجَابَ ٱلْيَبِينِ ٢٦ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَآءَلُونَ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ ٣٦ مَا سَلَكُكُمْ فِي سَقَرَ ٢٩ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ٥٩ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ٤٦ وَكُنَّا خَدُوضُ مَعَ ٱلْخَآتِضِينَ ١٧ وَكُنَّا خَدُوضُ مَعَ ٱلْخَآتِضِينَ ١٧ وَكُنَّا خَدُوضُ مَعَ ٱلْخَآتِضِينَ ١٩ وَكُنَّا نَكُومُ مِنْ الْمُعْمِ ٱلْمِسْكِينَ ٢٦ وَكُنَّا خَدُوضُ مَعَ ٱلْخَآتِضِينَ ٢٨ وَكُنَّا نَكُومُ مَعَ ٱلْخَآتِضِينَ ٢٩ وَكُنَّا نَكُومُ اللَّيْقِينَ ٢٩ وَمَا تَنْفَعُهُمْ مُنَا اللَّيْقِينَ ١٩ عَنَى ٱلنَّيْقِينَ ١٩ عَنَا تَنْفَعُهُمْ مُنْ السَّانِعِينَ ١٥ فَمَا لَهُمْ عَنِ ٱلتَّذُكِرَةِ مُعْرِضِينَ ١٥ كَأَنَّهُمْ حُبُر مُنْ مَنْ مَنْ وَرَاقً عَنْ اللَّهُمْ عَنِ ٱلتَّذُكُومَ وَلَقُلُ ٱلْمُعْرِضِينَ ١٥ كُلَّا أَمْرِي مِنْهُمْ أَنْ يُوتَى ضُغُفًا مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَتْ مِنْ تَسْورَةٍ ٣٥ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ آمْرِي مِنْهُمْ أَنْ يُوتَى ضُغُفًا مُسَتَنْفِرَةً فَرَتْ مِنْ قَسْورَةٍ ٣٥ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ آمْرِي مِنْهُمْ أَنْ يُوتَى فَكُمَا مُنَا عَلَى مُعَلِقًا اللَّهُ هُوَ أَهْلُ ٱلتَّقُوى وَأَهْلُ ٱلْمُعْفِرَةِ مَنَ مَلَا لَكُونَ اللَّهُ هُو أَهْلُ ٱلتَّقُوى وَأَهْلُ ٱلْمُعْفِرَةِ الْمُعْرَةِ وَمُ مُولَا التَّقُورَى وَأَهُلُ ٱلْمُعْفِرَةِ مَا مَنَ يَذُكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَآء ٱللَّهُ هُو أَهْلُ ٱلتَقُومَ وَأَهُلُ ٱلْمُعْفِرَةِ

#### سورة القيامة

مَّكَيَّة وهي أربعون آية ُ بِسْمِ آللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا لَا أَنْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ٣ وَلَا أَنْسِمُ بِالنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ ٣ أَيْحُسَبُ ٱلْإِنْسَانُ أَنْ لَن خَبْعَ عِظَامَهُ عَ بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّى بَنَانَهُ ه بَلْ يُرِيهُ الْإِنْسَانُ لِيَغْبُمَ أَمَامَهُ ٩ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِيَامَةِ ٧ فَإِذَا بَرِقَ ٱلْبَصَرُ ١ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ ٨ وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ ٩ وَجُبِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ١٠ يَقُولُ ٱلْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ ٱلْمِنْسَفَ الْقَمَرُ ١١ كِلّا لَا وَزَرَ ١١ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ ٱلْمُسْتَقَلَّ ١١ يُنَبَّأُ ٱلْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَلَّ ١١ يُنَبَّأُ ٱلْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ إِلَيْ مَعَاذِيرَهُ بِمَا تَدَّمَ وَأَخْرَكُ بِعِ لِسَانَكَ لِتَنْجَلَ بِعِ ١١ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُوْآنَهُ ١١ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ ١١ لَا نُحَرِّكُ بِعِ لِسَانَكَ لِتَنْجَلَ بِعِ ١١ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُوْآنَهُ ١١ وَإِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُوْآنَهُ ١١ وَإِنَّ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةً ها وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ ١١ لَا لَا يُحَرِّكُ بِعِ لِسَانَكَ لِتَنْجَعَلَ بِعِ ١١ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُوْآنَهُ ١١ وَلَى اللَّهُ الْمَانَ لَيْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُالُولُكُ لِلْمُعْلَى لِقِيمًا لَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَانُ لَلَاكُ لِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْقَامِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ لِللْمُنْسَانُ عَلَى الْمُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ لِلْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُثَالُ الْمُسَالُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُنْسَالُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُ الْمُلْعَلَالُولُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُولُولُ اللْمُولُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ

قَرَأْنَاهُ فَا تَّبِعُ قُرْآنَهُ ١٩ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ١٠ كَلَّا بَلْ نُحِبُونَ الْقَاجِلَةَ ال وَتَخَرُونَ الْآخِرَةَ ٢١ وُجُوهٌ يَوْمَثِذٍ نَاضِرَةً ٣١ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةً ٣١ وَرُجُوهُ اللهِ وَتَخَرُونَ الْآخِرَةُ ٢١ كَلَّا إِذَا بَلَقَتِ التَّرَاقِيَ يَوْمَثِذٍ بَاسِرَةً ١٥ تَظُنَّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةً ٢١ كَلَّا إِذَا بَلَقَتِ التَّرَاقِي لا يَوْمَثِذٍ بَاسِرَةً ١٦ رَظَنَّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةً ٢١ كَلَّا إِذَا بَلَقَتِ التَّانِ ٢١ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ٢٨ رَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ٢١ وَآلْتَقَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ٣٠ إِلَى اللهِ وَتِيلَ مَنْ رَاقٍ ٢٨ رَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ٢١ وَالْتَقَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ٣٠ إِلَى اللهِ وَتَوَلَّى ٣٠ أَنْ يَلُكُ فَأَوْلَى ٣٠ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ٣٣ ثُمَّ أَوْلَى ٢١ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ٣٣ ثُمَّ أَوْلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

#### سورة الانسان

#### مكّية وهى احدى وثلثون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا هَلْ أَنَّى عَلَى ٱلْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ ٱلدَّهُمِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا ٢ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَبِيعًا بَصِيرًا ٣ إِنَّا هَدَيْنَاهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ع إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَعْلَالًا وَسَعِيرًا ه إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كُلُّسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ٩ وَأَعْلَالًا وَسَعِيرًا ه إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كُلُّسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ٩ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُعَجِّرُونَهَا تَغْجِيرًا ٧ يُونُونَ بِٱلنَّذُورِ وَيَخَافُونَ عَرْمًا كَانَ شَرَّهُ مُسْتَطِيرًا ٨ وَيُطْعِبُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّةٍ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ١ إِنَّا نُطْعِبُكُمْ لِوَجْةِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَآهَ وَلَا شُكُورًا ١٠ إِنَّا نُطْعِبُكُمْ لِوَجْةِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَآهَ وَلَا شُكُورًا ١٠ إِنّا فَعُهُم وَلَا عَبُوسًا قَمْطُرِيرًا ١١ فَوَقَاهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَاهُمْ فَى ثَلِيدًا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطُرِيرًا ١١ فَوَقَاهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَاهُمْ فَاللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَاهُمْ قَالُكُهُ مَنْ فَلَكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَاهُمْ فَاللَّهُ مَنْ ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَاهُمْ وَلَا عَبُوسًا قَمْطُورًا ١١ فَوَقَاهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَاهُمْ

نَصْرَةً وَسُرُورًا ١١ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ١٣ مُتَّكِيْينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأُرَآئِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَبْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ﴿ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ تُطُونُهَا تَذُلِيلًا ١٥ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيمَ ١٩ قَوَارِيمَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ١٧ وَيُسْقَرْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجْهَا زَنْجَبِيلًا ١٨ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا ١٩ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانْ تُحَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُوْلُوا مَنْثُورًا ٢٠ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ٣١ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقْ وَحُلُوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةِ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ٢٣ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآء وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ٣٣ إِنَّا خَعْنُ نَزِّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ٢٥ فَٱصْبِرْ كِكُم رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ١٥ وَآذْكِمِ آسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ٢٩ وَمِنَ ٱللَّيْلِ نَا اللهُ لَهُ وَسَبِّعُهُ لَيْلًا طَوِيلًا ١٧ إِنَّ عَوُلآهَ يُعِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَكَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ١٨ غَنْ خَلَقْنَاهُمْ وَشَكَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِثْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا ٢٩ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَهَنْ شَآء ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ٣٠ وَمَا تَشَآرُنَ إِلَّا أَنْ يَشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٣١ يُدْخِلُ مَنْ يَشَآء فِي رَحْمَتِهِ وَٱلطَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

### سورة المرسلات

مَكِيَّة وهي خبسون آية بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَٱلْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ٣ فَٱلْفَاصِفَاتِ عَصْفًا ٣ وَٱلنَّاشِرَاتِ نَشْرًا ٩ فَٱلْفَارِقَاتِ وَوَالْفًا مُورًا أَوْ نُذُرًا ٧ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ٨ فَإِذَا وَوْقًا ٥ فَٱلْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا ٩ عُذْرًا أَوْ نُذُرًا ٧ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ٨ فَإِذَا

ٱلنُّجُومُ طُيِسَتْ ٩ وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ نُوِجَتْ ١٠ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ نُسِفَتْ ١١ وَإِذَا الرُّسُلُ أَقِتَتْ ١١ لِأَيْ يَوْمِ أُجِّلَتْ ١٣ لِيَوْمِ ٱلْفَصْلِ ١٠ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ١٥ وَيْلُ يَوْمَثِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٦ أَلَمْ نُهْلِكِ ٱلْأَرَّلِينَ ١١ ثُمَّ نُتْبِعُهُمْ ٱلْآخِرِينَ ١٨ كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْجُرِمِينَ ١٩ رَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِبِينَ ٢٠ أَلَمْ نَعْلُقْكُمْ مِنْ مَآء مَهِينِ ١١ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينِ ٢٢ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ ٣٣ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَادِرُونَ ٢٠ وَيْلٌ يَوْمَثِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ٢٠ أَلَمْ خَبْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ٢٦ أَحْيَآء وَأَمْوَاتًا ٢٧ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِي شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مآء فُرَاتًا ١٨ وَيْلْ يَوْمَثِنِ لِلْمُكَذِّبِينَ ٢٦ إِنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِعِ تُكَذِّبُونَ ٣٠ إِنْطَلِقُوا إِلَى ظِلِّ ذِى ثَلَثِ شُعَبِ ٣١ لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُعْنِى مِنَ ٱللَّهَبِ ٣٣ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَٱلْقَصْمِ ٣٣ كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفَّرٌ ٣٠ وَيْلٌ يَوْمَثِذِ لِلْمُكَدِّبِينَ ٣٥ هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ ٣٦ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَفْتَذِرُونَ ٣٧ وَيْلُّ يَوْمَثِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ٣٨ هَذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَٱلْأَوَّلِينَ ٣٩ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ٥٠ وَيْلٌ يَوْمَثِوْ لِلْمُكَذِّبِينَ ١١ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَغُيُونِ ٣٣ وَفَوَاكِةَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ٣٣ كُلُوا وَٱشْرَبُوا هَنِئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جه إِنَّا كَذَٰلِكَ خَبْرِى ٱلْمُسْنِينَ وَم وَيْلٌ يَوْمَثِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ٢٩ كُلُوا رَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ ١٥ وَيْلٌ يَوْمَثِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٩ وَإِذَا تِيلَ لَهُمُ ٱرْكُعُوا لَا يَرْكُعُونَ ٤٩ وَيْلٌ يَوْمَثِنِ لِلْمُكَذِّبِينَ ٥٠ فَبِأَتِي حَدِيثٍ تَعْدُهُ يُؤْمِنُونَ



مَكِيَّة وهي احدى واربعون آية بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جزء ٣٠

ا عَمَّ يَتَسَآءُلُونَ ٢ عَن ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ ٣ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ مُعْتَلِفُونَ ء كَلًا سَيَعْلَمُونَ ه ثُمَّ كَلًّا سَيَعْلَمُونَ ٩ أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَادًا ٧ وَٱلْجُبَالَ أَوْتَادًا م وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ٩ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ١٠ وَجَعَلْنَا ٱللَّيْلَ لِبَاسًا ١١ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا ١٢ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ١٣ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ١٠ وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَاتِ مَآء تُجَّاجًا ١٥ لِنُعْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ١٦ وَجَنَّاتٍ أَنْفَاقًا ١٧ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ١٨ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّور فَتَأْثُونَ أَفْوَاجًا ١٩ وَفُتِعَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ٢٠ وَسُيِّرَتِ الْجِبَال فَكَانَتْ سَرَابًا ٢١ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ٢٢ لِلطَّاغِينَ مَآبًا ٢٣ لُافِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ٢٠ لَا يَذُونُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ٢٥ إِلَّا حَمِيمًا وَعَسَّاقًا ٢٦ جَزَآء 'وِفَاقًا ٢٧ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ٢٨ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا ٢٩ وَكُلَّ شَيْءٍ، أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ٣٠ فَذُوتُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ٣١ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ٣٣ حَدَآثِقَ وَأَعْنَابًا ٣٣ وَكَوَاعِبُ أَتْرَابًا ٣٣ وَكَأْسًا دِهَاقًا ٣٥ لَا يَسْمَعُونَ نِيهَا لَغُوًّا وَلَا كِذَّابًا ٣٩ جَزَآء مِنْ رَبِّكَ عَطَآء حِسَابًا ٣٧ رَبِّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ٣٨ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحِ وَٱلْمَلآئِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ٣٩ ذَلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلْحُقُّ فَمَنْ شَآءَ ٱلْخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا ٠٠ إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا ١٠ يَوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرْ ۚ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ ثُرَابًا

# 

مُحَيَّةً وهي ست واربعون أيةً بِشِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَن ٱلرَّحِيمِ

ا وَٱلنَّارِعَاتِ غَرْقًا ٢ وَٱلنَّاشِطَاتِ نَشُطًا ٣ وَٱلسَّابِعَاتِ سَبْعًا ٩ فَٱلسَّابِقَاتِ سَبْقًا ه فَٱلْمُكَتِّرَاتِ أَمْرًا ٩ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاحِفَةُ ٧ تَتْبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ هُ فُلُوبٌ يَوْمَثِينٍ وَاجِفَةً ٩ أَبْصَارُهَا خَاشِقةً ١٠ يَقُولُونَ أَثِنًا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَانِرَةِ ١١ أَيْذَا كُنَّا عِظَامًا نَعِرَةً ١١ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ١٣ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ١٠ فَإِذَا ثُمْ بِٱلسَّاهِرَةِ ١٥ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ١٩ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوى ١٧ إِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى ١٨ نَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكِّى ١٩ وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى ٢٠ فَأَرَاهُ ٱلْآيَةَ ٱلْكُبْرَى ١١ فَكَذَّبَ وَعَصَى ٢٢ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى ٢٣ فَحَشَرَ فَنَادَى ٢٣ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَى ٢٠ فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَى ٢٩ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةُ لِمَنْ يَغْشَى ٢٧ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ ٱلسَّمَآءُ بَنَاهَا ٢٨ رَفَعَ سَبْكَهَا فَسَوَّاهَا ٢٩ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ فُحَاهَا ٣٠ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ٣١ أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَاهَا ٣٢ وَٱلْجِبَالَ أَرْسَاهَا ٣٣ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ٣٣ فَإِذَا جَآءِتِ ٱلطَّامَّةُ ٱلْكُبْرَى ٣٠ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنْسَانُ مَا سَعَى ٣٩ وَبُرِّزَتِ ٱلْجِيمُ لِمَنْ يَرَى ٣٧ فَأَمَّا مَنْ طَفَى ٣٨ وَآثَرَ ٱلْخَيَوةَ ٱلدُّنْيَا ٣٩ فَإِنَّ ٱلْجَيمَ هِيَ ٱلْمَأْوَى ١٠ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَى ١٩ فَإِنَّ ٱلْجُنَّةَ هِيَ ٱلْمَأْوَى ٣٦ يَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ٣٣ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا مِم إِلَى رَبِّكِ مُنْتَهَاهَا مِم إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَغْشَاهَا ٣٩ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ نُحَاهَا



مَكِيَّة وهي اثنتان واربعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا عَبَسَ وَتَوَلَى ١ أَنْ جَآءَهُ ٱلْأَعْمَى ٣ وَمَا يُدْرِيكَ لَقَلَّهُ يَرَّكَى ٩ أَوْ يَدُكُمُ نَتَنْفَقَهُ ٱلذِّكْرَى ٥ أَمَّا مَنِ ٱسْتَغْنَى ١ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى ٧ وَمَا عَلَيْكُ أَلَّا يَرَّكُ عَنْ الْفَيْقَةِ الذِّكْرَةِ ١٠ وَهُو يَخْشَى ١٠ فَأَنْتَ عَنْهُ عَلَيْكَ أَلَا يَرَّكُ عَلَى ١٠ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى ١٠ فَأَنْتَ عَنْهُ عَلَيْهَ ١١ كَلّا إِنَّهَا تَدُكُرَةً ١١ فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهُ ١١ فِي ضُحُفِ مُكَرَّمَةٍ كَلَّهُ مُوفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ ٥١ بِأَيْدِى سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ١١ فُتِلَ ٱلْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ١١ مِنْ نُطْفَةٍ ١١ خَلَقَهُ فَقَكَرَهُ ٢٠ ثُمَّ ٱلسَّبِيلَ ١١ مِنْ أَي شَعْهُ اللهُ الله

#### سورة التكويم



## مُكَيَّةً وهي تسع وعشرون آية بِسْمِ ٱللَّةِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا إِذَا ٱلشَّمْسُ كُورَتُ ٣ وَإِذَا ٱلنَّجُومُ ٱنْكُكَرَتُ ٣ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ سُيِرَتُ ٩ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ سُيِرَتُ ٩ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ سُيِرَتُ ٩ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ عُجِرَتُ ٧ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ عُجِرَتُ ٧ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ عُجِرَتُ ١ وَإِذَا ٱلْجُبَالُ عُلَيْ فُتِلَتْ ١٠ وَإِذَا ٱلْجُبَاتُ ١٠ وَإِذَا ٱلْجُبَانُ الْجَبَاءُ كُشِطَتْ ١١ وَإِذَا ٱلْجَبِينُ اللَّهُ الْجَبَاءُ كُشِطَتْ ١١ وَإِذَا ٱلسَّمَ إِنَّا أَنْ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللله

## المن المنطار هراي المنطار هراي المنطار المنطا

## مَكِينَة وهي تسع عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنْفَطَرَتْ ٢ وَإِذَا ٱلْكَوَاكِبُ ٱنْتَثَرَتْ ٣ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ لِجَرَتْ
 م وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ه عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَرَتْ ٩ يَا أَيُّهَا ٱلْإِنْسَانُ

مَا غَرَّكَ بِرَتِكَ ٱلْكَرِيمِ ٧ ٱلَّذِى خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ٨ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَآء رَجَّبَكَ ٩ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ ١٠ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ١١ كِرَامًا كَاتِبِينَ ١٢ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ١٣ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِى نَعِيمٍ ١٣ وَإِنَّ ٱلْغُجَّارَ لَفِى نَعِيمٍ ١٣ وَمَا أَهُ عَنْهَا بِعَآثِبِينَ ١٧ وَمَا أَدْرَاكَ لَفِي فَعِيمٍ مَا وَإِنَّ ٱلْغُجَّارَ لَفِي جَيمٍ هَا يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ ٱلدِّينِ ١١ وَمَا أَمْ عَنْهَا بِعَآثِبِينَ ١٧ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ١١ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسٍ مَا يَوْمُ آلدِينِ ١١ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَٱلْأَمْرُ يَوْمَثِدٍ لِلَّهِ

## 

مكّية وهي ست، وثلثون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا وَيْلُ لِلْمُطَقِفِينَ ٢ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱحْتَالُوا عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ٣ وَإِذَا الْوَهُمْ أَوْ وَرَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ٩ أَلَا يَظْنَّ أُولَاقِكَ أَتَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ٥ لِيَوْمِ عَظِيمٍ لَا يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٧ كَلَّا إِنَّ حِتَابَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي شِجِينٍ ٨ وَمَا أَدْرَاكَ مَا شِجِينَ ٩ كِتَابٌ مَرْتُومٌ ١٠ وَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِينَ ١١ ٱلَّذِينَ ١٨ وَمَا أَدْرَاكَ مَا شِجِينَ ٩ كِتَابٌ مَرْتُومٌ ١٠ وَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِيبِينَ ١١ ٱلَّذِينَ يَكَذِّبُونَ بِيَرْمِ ٱلدِّينِ ١٢ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ١٣ إِذَا تُتْنَى عَلَيْدِ اللّهُ كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ مَا كَانُوا يَكَذِّبُونَ ١٨ كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١٥ كَلًا إِنَّهُمْ مَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَثِذٍ لَنَجُوبُونَ ١١ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا ٱلْحِيمِ عَلَى يَكُوبُونَ ١٨ كُلًّا إِنَّ كِتَابَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي يَكِينِ ١٨ فُمَّ يُقَالُ هَذَا ٱلَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ١٨ كَلًا إِنَّ كِتَابَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلْمُ يُعْمَلُونَ مِنْ رَحِيقِ عَثْنُومُ ١٢ يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرْبُونَ ١٨ وَمَا لُوا وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِيَّونَ ١٨ حِتَابٌ مَرْفُومٌ ١١ يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرّبُونَ مِنْ رَحِيقٍ عَثْنُومٍ ٢١ خِتَامُهُ مِسْكُ وَفِي ذَلِكَ لَا لَا يَسْقُونَ مِنْ رَحِيقٍ عَثْنُومٍ ٢٦ خِتَامُهُ مِسْكُ وَفِي ذَلِكَ لَا لَيَعْرُونَ مِنْ رَحِيقٍ عَثْنُومِ ٢٦ خِتَامُهُ مِسْكُ وَفِي ذَلِكَ

قَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَافِسُونَ ٢٧ وَمِرَّاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ٢٨ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ
٢٩ إِنَّ ٱلْذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا يَغْكَكُونَ ٣٠ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ
يَتَعَامَزُونَ ٣١ وَإِذَا ٱلْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ ٱنْقَلَبُوا فَكِهِينَ ٣٣ وَإِذَا رَأُوهُمْ
قَالُوا إِنَّ هَوُّلَاهَ لَضَالُونَ ٣٣ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ٣٣ فَٱلْيَوْمَ
قَالُوا إِنَّ هَوُّلَاهَ لَضَالُونَ ٣٣ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ٣٣ فَٱلْيَوْمَ
ٱلْذِينَ آمَنُوا مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَعْكَكُونَ ٣٠ عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ يَنْظُرُونَ ٣٩ هَلْ ثُوْبَ

#### 

مُكُنَّةُ وهي خبس وعشرون آية بشيرة الرَّحِيمِ

ا إذا السَّمَاءُ الْشَقَّ ا وَأَذِنَتْ لِرَبِهَا وَحُقَّتْ ا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّ ا وَأَلْقَتْ ا إِذَا السَّمَاءُ الْشَفَقِ ا وَخَلَّتُ ا وَقَلْتُ ا وَيَعْلَلُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَاءَ ا وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

# مِنْ الْبِرُوجِ ، ﴿ الْأَنْ الْبِرُوجِ ، ﴿ الْأَنْ الْبِرُوجِ . الْأَنْ الْبِيرِةِ الْبِرُوجِ . الْأَنْ الْبِي

مُكَيَّة وهي اثنتان وعشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا وَالسَّمَآه دَاتِ الْلُرُوعِ ا وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ا وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ ا فَتِلَ أَفْحَابُ الْأَحْدُودِ ه النَّارِ ذَاتِ الْوَفُودِ ا إِذْ أَمْ عَلَيْهَا فَعُوفٌ ا وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعُلُونَ بِاللَّهِ النَّالِ اللَّهِ الْوَدِيزِ مَا يَفْعُلُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُوْمِنُوا بِاللَّهِ الْقَرِيزِ مَا يَفْعُلُونَ بِاللَّهِ الْقَرِيزِ الْخُبِيدِ ا الْخُومِنِينَ شُهُوكُ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء هَهِيكُ الْخُبِيدِ ا الْخُومِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء هَوَيكُ اللَّهُ عَذَابُ جَهَنَّمَ اللَّهُ عَذَابُ الْخُبِينَ اللَّهُ عَذَابُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْخُبِينَ اللَّهُ عَذَابُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ الْمَنْوا وَعَمِلُوا الصَّالِحِاتِ لَهُمْ جَنَاتُ تَجْرِى وَلَهُمْ عَذَابُ الْخُرِينَ اللَّهُ عَذَابُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ وَعَمُولُ الْمَالِحِاتِ لَهُمْ جَنَاتُ تَجْرِى اللَّهُ وَلَا الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُ اللّهُ هُو مُؤْمُولُوا اللّهُ هُو مُؤْمُولُوا اللّهُ هُولُولُ الْمُؤْمُ اللّهُ عُلِيلًا اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللّ



مِحَيَّةٌ وَهَى شَبْعَ عَثَّشُرَة آية بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا وَّالسَّمَآه وَٱلطَّارِقِ ٢ وَمَا أَدْرَاكَ مَا ٱلطَّارِقُ ٣ ٱلنَّجْمُ ٱلثَّاتِبُ ٩ إِنْ كُلُّ تَفْسٍ لَبًا عَلَيْهَا حَافِظُ ه فَلْيَنْظُمِ ٱلْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ٩ خُلِقَ مِنْ مَآه

دَافِقِ ٧ يَخْرُخُ مِنْ بَيْنِ ٱلصَّلْبِ وَٱلتَّرَآثِبِ ٨ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرً ٩ يَوْمَ تُبْلَى ٱلسَّمَآء ذَاتِ ٱلرَّجْعِ الْمَوْمَ تُبْلَى ٱلسَّمَآء ذَاتِ ٱلرَّجْعِ الْمَوْمَ تُبْلَى ٱلسَّمَآء ذَاتِ ٱلرَّجْعِ الْمَوْرُفِ ذَاتِ ٱلصَّدْعِ ١١ إِنَّهُ لَقُوْلُ فَصْلُ ١٠ وَمَا هُوَ بِٱلْهَوْلِ ١٥ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ١١ وَأَكِيدُ كَيْدًا ١١ فَمَهِلِ ٱلْكَافِرِينَ أَمْهِلُهُمْ رُوَيْدُا يَكِيدُونَ كَيْدًا ١١ وَأَكِيدُ كَيْدًا ١١ فَمَهِلِ ٱلْكَافِرِينَ أَمْهِلُهُمْ رُويْدُا



مكية رهى تسع عشرة آية بشم الله الرَّحِيمِ

ا سَبِّمِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ١ ٱلَّذِى خَلَقَ فَسَوَّى ٣ وَٱلَّذِى قَدْرَ فَهَدَى عُوَّلًا وَالَّذِى أَطْرَعُ وَالْمَرْعَى ٥ نَجَعَلَهُ غُثَآء أَحْوَى ١ سَنُقْرِثُكَ فَلَا تَنْسَى ١ إِلَّا مَا شَآء ٱللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلجِّهْرَ وَمَا يَغْفَى ٨ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى ١ فَذَكِرٌ إِلَّا مَا شَآء ٱللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلجِّهْرَ وَمَا يَغْفَى ٨ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى ١ فَذَكِرٌ إِنْ نَفَعَتِ ٱلدِّكَرَى ١٠ سَيَدَّكُمُ مَنْ يَغْشَى ١١ وَيَتَجَنَّبُهَا ٱلْأَشْقَى ١١ ٱلّذِى يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلْكُبْرَى ١١ ثُمَّ لَا يَمُوتُ مِيهَا وَلَا يَعْيَا ١١ قَدْ أَفْلَمَ مَنْ تَزَكَى مَا وَذَكَرَ ٱللهُنيَا ١١ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَالْقَلَى ١١ إِنَّ هَذَا لَفِى ٱلْعُمُونُ الْأُولَى ١١ فَعُفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَى وَأَبُوسَى مَا الْحُولَةُ وَلَا لَهِي آلْعُمُونَ ٱلْخُولَ ١١ فَعُفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَى



مُكِيَّة رهى ست رعشرون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَن ٱلرَّحِيمِ

ا هَلُ أَتَاكَ حَدِيثُ ٱلْفَاشِيَةِ ٢ رُجُوهٌ يَوْمَثِدُ خَاشِعَةٌ ٣ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ

م تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً ، تُسْقَى مِنْ عَيْنِ آنِيَةٍ ١ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ ١ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُعْنِى مِنْ جُوعٍ ٨ رُجُوةٌ يَوْمَثِوْ نَاعِمَةٌ ١ لِسَعْيِهَا وَاضِيَةٌ ١٠ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ١١ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةٌ ١١ فِيهَا عَيْنُ جَارِيَةٌ وَاضِيَةٌ ١٠ فِيهَا سُرُرْ مَرْفُوعَةٌ ما وَأَكُوابُ مَوْضُوعَةٌ ما وَنَمَارِينَ مَصْفُونَةٌ ١٠ وَزَرَابِي مَبْثُوثَةٌ ١١ وَلَيَ آلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ١٨ وَإِلَى ٱلسَّبَآء كَيْفَ مُبْثُوثَةٌ ١١ وَإِلَى ٱلسَّبَآء كَيْفَ رُفِعَتْ ١١ وَلَي آلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ١١ وَإِلَى ٱلسَّبَآء كَيْفَ رُفِعَتْ ١١ وَإِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ نُصِبَتْ ٢٠ وَإِلَى ٱلْرُضِ كَيْفَ سُعِكَتْ ١١ وَكَنَّ مَا وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُعِكَتْ ١١ وَكَنَّ مَا وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُعِكَتْ ١١ وَكَنِّ وَكَفَى مَا إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ بِمُصَيْطِمٍ ٣٢ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَى مَا اللّهُ ٱلْعُذَابَ ٱلْأَكْبَمَ ١٢ لَسَتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِمٍ ٣١ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَى مَا اللّهُ ٱلْعُذَابَ ٱلْأَكْبَمَ ١٢ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ٢٢ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا عَلَيْنَا إِيَابَهُمْ ٣١ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا عِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ٣١ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا عِيَابَهُمْ ٣١ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا عِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ٢١ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا عِلَيْنَا إِيَابَهُمْ عَلَى مَا اللّهُ مُنْ عَلَى اللّهُ الْعُذَابَ ٱلْأَحْدَابَ ٱلْأَكْوَابَ آلْالُهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الْعَذَابَ ٱلْأَنْ مُنْ الْمَالِعُ عَلَيْنَا إِيلَانَا إِيَابَهُمْ ٣١ ثُمَّ إِنْ عَلَيْنَا عِلَيْنَا إِيَابَهُمْ عَلَى اللّهُ مُنْ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا إِيَابَهُمْ ٢١ ثُمَ إِلَى عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ٢١ عُلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى اللّهُ الْعُلَالِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا إِلْعَلَاقِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا إِلَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْكُونَا عَلَيْ عَلَيْهُمْ عُلِيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْكُونَا عَلَالُكُمُ الْعَلَالَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ



#### مكية وهي ثلثون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا وَالْفَعْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ٢ وَالشَّفْعِ وَالْوَثْرِ ٣ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرٍ ٩ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمُّ لِذِى عِيْمٍ وَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ١ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ٧ اَلَّتِى لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ٨ وَقَمُوهَ الَّذِينَ جَابُوا الْعَحْمَ بِالْوَادِ ٩ وَفِرْعَوْنَ فِي الْوَّوَادِ ١٠ اللَّهِ الْفَسَادَ ١١ فَصَبَّ ذِى الْأَوْتَادِ ١٠ اللَّذِينَ طَعَوْا فِي الْبِلَادِ ١١ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ١١ فَصَبَّ فِي الْوَّرِينَ طَعَوْا فِي الْبِلَادِ ١١ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ١١ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ١١ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ١١ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا الْبَتَلَاهُ مَنْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ١١ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ١١ وَأَمَّا إِذَا مَا الْبَتَلَاهُ مَا الْبَتَلَاهُ وَلَا مَنَ الْفَرَمَةُ وَنَعْبَهُ وَا فَيَقُولُ رَبِّى أَعْلَى اللَّوْمَادِ ١١ وَأَمَّا إِذَا مَا الْبَتَلَاهُ فَعَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ١١ فَيَقُولُ رَبِّى أَهَانِ ١٨ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ١١ وَلَا فَعَدُر عَلَيْهِ رِزْقَهُ ١١ فَيَقُولُ رَبِّى أَهَانِي ١٨ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ١١ وَلَا فَعَامِ الْمِسْكِينِ ٢٠ وَتَأْكُلُونَ التَّرَاتَ أَكُلًا لَبًا ١١ وَتُحِبُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ٢٠ وَتَأْكُلُونَ التَّرَاتَ أَكُلَا لَبًا ١١ وَتُحِبُونَ عَلَى طَعَامٍ الْمِسْكِينِ ٢٠ وَتَأْكُلُونَ التَّرَاتَ أَكُلًا لَبًا ١١ وَتُحِبُونَ

ٱلْمَالَ خُبًّا جَبًّا ٢٣ كَلَّا إِذَا دُكِتِ ٱلْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ٣٣ وَجَآء رَبُك وَٱلْمَلُكُ مَقًّا صَفًّا صَفًّا صَفًّا مِه وَجِيء يَوْمَثِذِ بِجَهَنَّمَ يَوْمَثِذٍ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الدِّكْرَى وَ يَقُولُ يَا لَيْتَنِى تَدَّمْتُ لِجَيَرتِى فَيَوْمَثِذِ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ الذِّكْرَى وَ يَقُولُ يَا لَيْتَنِى تَدَّمْتُ لِجَيَرتِى فَيَوْمَثِذِ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ الذِّكَرَى وَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُل

﴿ الْبِلَا ﴾ أَلْبُونَ الْبِلَا ﴾ أَلْبُونَ الْبِلَا ﴾ أَلْبُونَ الْبُلُونَ الْبُلُونَ الْبُلُونَ الْبُونِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْبِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُلِيَالِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي ا

ا لَا أَفْسِمُ بِهِذَا ٱلْبَلَدِ ٢ وَأَنْتَ حِلَّ بِهِذَا ٱلْبَلَدِ ٣ وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ عَلَيْهِ مَلَا عُلَيْهِ أَحَدُ ٨ أَلَمْ خَعْلَ لَهُ عَيْنَيْنِ مَا لَا لُبَدًا ٧ أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدُ ٨ أَلَمْ خَعْلُ لَهُ عَيْنَيْنِ الْعَلَيْتِ مَالًا لُبَدًا ٧ أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدُ ٨ أَلَمْ خَعْلُ لَهُ عَيْنَيْنِ ٩ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ١٠ وَهَدَيْنَاهُ ٱلنَّجْدَيْنِ ١١ فَلَا ٱقْتَحَمَ ٱلْفَقَبَةَ ١١ وَمَا أَدْرَاكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ١١ وَلَا أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمِ ذِي مَسْفَبَةٍ ١١ وَمَا أَدْرَاكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ١١ قَكُ رَقبَةٍ ١١ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمِ ذِي مَسْفَبَةٍ ١١ يَتِيبًا ذَا مَتْرَبَةٍ ١١ ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصُوا بِٱلصَّرُا مِنْ مَرْبَةٍ ١١ أُولَائِكَ أَحْجَابُ ٱلْمَيْمَةِ ١١ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِآلَمَرْحَمَةِ ١١ أُولَائِكَ أَحْجَابُ ٱلْمَيْمَةِ ١١ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِآلِيَاتِنَا هُمْ أَحْجَابُ ٱلْمَيْمَةِ ١١ عَلَيْهِمْ نَازُ مُؤْصَدَةً

مَكِينة وهي ست عشرة اية بيشم الله الرحميم

ا وَٱلشَّبْشِ وَخُحَاهَا ٢ وَٱلْقَمَ إِذَا تَلَاهَا ٣ وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا ٩ وَٱللَّيْلِ

إِذَا يَغْشَاهَا ه وَٱلسَّمَآء وَمَا بَنَاهَا ٩ وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا ٧ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا ٨ فَأَلْمَ مَنْ رَكَّاهَا ١٠ وَتَدْ خَابَ سَوَّاهَا ٨ فَأَلْهَمَهَا نُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ٩ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَكَّاهَا ١٠ وَتَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ١١ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَعْوَاهَا ١١ إِذِ ٱنْبَعَثَ أَشْقَاهَا ١١ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ ٱللّهِ نَاتَةَ ٱللّهِ وَسُقْيَاهًا ١١ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَكَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا ١١ وَلَا يَكَافُ عُقْبَاهَا

#### 

مُكِيَّة وهي احدى وعشرون آيةً بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَن ٱلرَّحِيمِ

ا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ا وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَكَّى ا وَمَا خَلَقَ الدَّكَرَ وَالْأَنْثَى ا وَاللَّيْلِ إِذَا يَعْشَى ا وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَكَّى ا وَمَا خَلَقَ الدَّكَرَ بِالْخُسْنَى اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللللللللللللللللللللّهُ اللللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللّهُ اللللللللللللللل

## سورة النحي الن

محَيِّة وهي احدى عشرة آية بِشْمِ ٱللَّةِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا وَٱلنَّحَى ٣ وَٱللَّيْلِ إِذَا سَجَى ٣ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى م وللآخِرَةُ

خَيْرٌ لَكَ مِنَ ٱلْأُولَى ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيبًا فَآوَى ، وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَأَغْنَى ، فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَأَغْنَى ، فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ، وَأَمَّا بِيغْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِثْ

### ح۞ . سورة الم نشرح ، ۞

مكية وهي ثبان آيات

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَلَمْ نَشْرَجُ لَكَ صَدْرَكَ ٢ وَرَضَعْنَا عَنْكَ وِرْزَكَ ٣ آلَّذِى أَنْقَضَ ظَهْرَكَ مُ وَرَفَعْنَا لَكَ فِكُرَكَ ٥ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْمِ يُسْرًا ١ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْمِ يُسْرًا ١ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْمِ يُسْرًا ٧ فَإِذَا فَرَفْتَ فَأَنْفَبْ ٧ فَإِذَا فَرَفْتَ فَأَنْفَبْ مَ وَإِلَى رَبِّكَ فَأَرْغَبْ

#### سورة التين

مكية وهي ثمان آيات

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا وَٱلتِّينِ وَٱلرَّيْتُونِ ٢ وَطُورِ سِينِينَ ٣ وَهَذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ۽ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ه ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَانِلِينَ ٩ إِلَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِيَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَبْنُونٍ ٧ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِٱلدِّينِ مَا أَنَيْسَ ٱللَّهُ بِأَحْكَمِ ٱلْحَاجِبِينَ ٨ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَحْكَمِ ٱلْحَاجِبِينَ

#### سورة العلق ﴿

## مُكِّيَّة وهي تسع عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا إِقْرَأُ بِالسِّمِ رَبِّكُ الَّذِى خَلَقَ الْمَنْسَانَ مِنْ عَلَقِ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ الْكَلَّمُ إِلَّا إِنَّ الْأَكْرَمُ عَ اللَّذِى عَلَّمَ بِالْقَلَمِ هَ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ الْكَلَّمُ إِلَّا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِهُ اللَّهُ اللَّهُ ا



## مكية وهي خبس آيات بشم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ا إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ٢ وَمَا أَدْرَاكُ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ٣ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ٢ وَمَا أَدْرَاكُ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ٣ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْهُا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ٣ تَنَزَّلُ ٱلْهَلَآئِكَةُ وَٱلرُّوخُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ه سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ

## سورة البينة

مكيّة رهى ثمان آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا لمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَٱلْبُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى اللّهِ يَتْلُو مُحُفًا مُطَهَّرَةً فِيهَا كُتُبُ قَيِّمَةً ٣ وَمَا اللّهِ يَتْلُو مُحُفًا مُطَهَّرَةً فِيهَا كُتُبُ قَيِّمَةً ٣ وَمَا أَمِرُوا الْكِينَ أُوتُوا ٱللّهِ مَنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ عُ وَمَا أُمِرُوا اللّهَ الْكِينَ أَوْتُوا ٱلكِينَ لَهُ ٱلدِينَ حُنَفَآء وَيُقِيمُوا ٱلصَّلَوة وَيُوتُوا ٱلرَّكُوةَ الرَّكُوةَ وَذَلِكَ دِينُ ٱللّهَ مُعْلِصِينَ لَهُ ٱلدِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي وَذَلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ وَ إِنَّ ٱلدِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي وَذَلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ وَ إِنَّ ٱلْذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي اللّهَ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الْمُؤْمِلُوا وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا اللّهَ عَلَيْ وَلِكِنَاكُ مُ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ٧ إِنَّ ٱلْبَرِيَّةِ ٧ إِنَّ ٱللّهِ عَنْهُ وَرَضُوا عَنْهُ أَلْكَابِ أُولَاثِكُ كُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ٧ جَزَآؤُهُمْ عِنْدَ رَبِهِمْ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرِي مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبْدًا ٨ وَمِنَ ٱللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ مِنْ خَشِي آللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَلِكُ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ اللّهُ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ لَكُولِ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ مَ وَرَضُوا عَنْهُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ اللّهُ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ مُ وَرَضُوا عَنْهُ اللّهُ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ مُ وَلِكُ لِمَنْ خَشِي لَبَنْ خَشِي رَبَّهُ

# 

مُكِيّة وَقَيْلُ مَدْنَيّة وهي ثَمَانِ آيات بِسْمِ ٱللّهِ ٱلرّحْمَنِ ٱلرّحِيمِ

ا إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ٢ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ٣ وَقَالَ ٱلْإِنْسَانُ
 مَا لَهَا م يَوْمَثِوْ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ه بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا ٩ يَوْمَثِوْ يَصْدُرُ
 ٱلنَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ٧ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ٨ وَمَنْ
 يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

#### سورة العاديات

مكيّة وقيل مدنيّة وهي احدى عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا وَٱلْعَادِيَاتِ ضَبْعًا ٢ فَٱلْمُورِيَاتِ قَدْحًا ٣ فَٱلْمُفِيرَاتِ صُبْعًا ٢ فَأَثَرُنَ بِهِ نَقْعًا ه فَوَسَطْنَ بِهِ جَبْعًا ٩ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكُنُوذٌ ٧ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ م وَإِنَّهُ لِخُبِّ ٱلْخَيْمِ لَشَدِيدٌ ٩ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِمَ مَا في ٱلْقُبُورِ ١٠ وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلصُّدُورِ ١١ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَثِدِ لَخَبِيرً

#### سورة القاعة

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَلْقَارِعَةُ مَا ٱلْقَارِعَةُ ٢. وَمَا أَدْرَاكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ ٣ يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ م وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ ٱلْمَنْفُوشِ ه فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ٩ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ عَارِيَةٌ ٧ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ م نَارٌ حَامِيَةٌ



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَلْهَاكُمُ ٱلتَّكَاثُمُ ٢ حَتَّى زُرْتُمُ ٱلْمَقَائِمَ ٣ كَلًّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ٩ ثُمٌّ كَلًّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ه كَلًّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ ٩ لَتَرَوُنَّ ٱلْجِيمَ ٧ ثُمَّ لتَرَوْنَهَا عَيْنَ ٱلْيَقِينِ ٨ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَثِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ



مكّية وهي ثلث آيات بشم اللّهِ الرّحْمَنِ الرّحِيمِ

ا وَٱلْعَصْرِ ٣ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَفِى خُسْرٍ ٣ إِلَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ
 رَتَوَاصَوْا بِٱلْحُقِّ وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّبْرِ



مڪيّة وهي تسع ايا بِسْمِ ٱللَّةِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا رَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ٣ ٱلَّذِى جَمَعَ مَالًا رَعَدَّدَهُ ٣ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ٩ كَلَّ لَيُسْبَدَنَّ فِي ٱلْخُطَمَةِ ٥ وَمَا أَدْرَاكَ مَا ٱلْخُطَمَةُ ٩ كَارُ ٱللَّهِ ٱلْمُوتَدَةُ ٧ ٱلَّتِي تَطَلِعُ عَلَى ٱلْأَنْتِدَةِ ٨ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُوْصَدَةً ٩ فِي عَمَدٍ أَلْمُوتَدَةُ ٧ ٱلَّتِي تَطَلِعُ عَلَى ٱلْأَنْتِدَةِ ٨ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُوْصَدَةً ٩ فِي عَمَدٍ مُمْدَدةٍ

## سورة الفيل هيورة الفيل هيول هيول هيول هيو

مُكِيّة وهي خبس آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ نَعَلَ رَبُّكَ بِأَحْجَابِ آلْفِيلِ ٢ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ
 ٣ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ٩ تَرْمِيهِمْ بِجِبَارَةٍ مِنْ يَجْيِيلٍ ٥ نَجَعَلَهُمْ
 كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ

#### سورة قريش



ا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ٢ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآهُ وَٱلصَّيْفِ ٣ نَلْيَعْبُدُوا رَبُّ هَذَا ٱلْبَيْتِ ٱلَّذِى أَطْعَبَهُمْ مِنْ جُوعٍ ٣ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْدٍ

#### سورة الماعون

مَكِية وقيل مدنية وهي سبع آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ا

ا أَرَأَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ٢ فَذَلِكَ ٱلَّذِى يَدُعُ ٱلْيَتِيمَ ٣ وَلا يَخْصُ
 عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ٤ فَوَيْلُ لِلْمُصَلِينَ ٥ ٱلَّذِينَ اللهُ عَنْ صَلَوتِهمْ سَاهُونَ
 ٢ ٱلَّذِينَ اللهُ يُرَآؤُنَ ٧ وَيَهْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ



مَكْيَة وهي ثَلْث آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ اللَّهَ أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْثَرَ ٢ نَصَلِّ لِرَبِكَ وَٱنْحَرُ ٣ إِنَّ شَائِتُكَ هُوَ ٱلْأَبْتُمْ

#### سورة الكافرين

مكية وهى ست آيات بشم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ا قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ ٣ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ٣ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ٩ لَكُمْ أَعْبُدُ عَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ٩ لَكُمْ دِينِ

#### سورة النصم

مُكِيَّةً وَقَيْلُ مُدُنْيَّةً وَهَى ثَلَثُ آياتُ بِشِمِ ٱللَّةِ ٱلرَّحْبَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا إِذَا جَآء نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ٢ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجًا
 ٣ فَسَيِّجٌ بِحَبْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا



مَجَيّة وهي خبس آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ رَتَبَّ ٢ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ رَمَا كَسَبَ ٣ سَيَصْلَى
 نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ٣ رَّامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ ٥ فِي جِيدِهَا حَبْلُ مِنْ مَسَدٍ



مصِّية وقيل مدنية وهى اربع آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ا قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُّ ا أَللَّهُ ٱلصَّمَدُ اللَّمُ يَلِدٌ وَلَمْ يُولَدُ ا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًّا أُحَدُّ



مَّكِيَّة وقيل مدنيَّة وهي خمس آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا قُلْ أَعُودُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ٢ مِنْ شَرِ مَا خَلَقَ ٣ وَمِنْ شَرِ غَاسِقٍ إِذَا
 وَقَبَ ٣ وَمِنْ شَرِ ٱلنَّقَاثَاتِ فِي ٱلْعُقَدِ ٥ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ



مكِّية وقيل مدنيَّة وهي ست آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ٢ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ٣ إِلَهِ ٱلنَّاسِ ع مِنْ شَرِّ ٱلْوَسُواسِ، أَغُودُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ٥ مِنَ ٱلْجُنَّةِ وَٱلنَّاسِ ٥ مِنَ ٱلْجُنَّةِ وَٱلنَّاسِ ٥ مِنَ ٱلْجُنَّةِ وَٱلنَّاسِ

# فهرسة الاجزآء

| محيفة                         | حكيفة                                |  |  |
|-------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| الجزء السادس عشر ١٠٠٠٠٠ ه     | الجزء الثاني                         |  |  |
| الجزء السابع عشر ١٩٩          | الجزء الثالث ۴۰                      |  |  |
| الجزء الثامن عشر ١٧٧          | الجزء الرابع ۳۰۰۰۰۰۰                 |  |  |
| الجزء التاسع عشر ١٨٨          | الجزء الخامس                         |  |  |
| الجزء العشرون ١٩٩٠٠٠٠٠٠٠      | الجزء السادسه                        |  |  |
| الجزء الحادى والعشرون ٢١٠٠٠٠  | الجزء السابع                         |  |  |
| الجزء الثانى والعشرون ٢٢٢     | الجزء الثامن ١٠                      |  |  |
| الجزء الثالث والعشرون ٢٣٣     | الجزء التاسع ١٠٠٠٠٠٠٠                |  |  |
| الجزء الرابع والعشرون ه       | الجزء العاشر                         |  |  |
| الجزء الخامس والعشرون هه٢     | الجزء الحادى عشر ١٠١٠٠٠٠٠            |  |  |
| الجزء السادس والعشرون ٢٩٧٠٠٠٠ | الجزء الثاني عشر ١١٢٠٠٠٠٠٠           |  |  |
| الجزء السابع والعشرون ٢٧٩     | الجزء الثالث عشر ١٢٣٠                |  |  |
| الجزء الثامن والعشرون ١٩٢     | الجزء الرابع عشر ۱۳۳۰                |  |  |
| الجزء التاسع والعشرون ه ٣٠٥   | الجزء الخامس عشر ٠٠٠٠٠٠ الجزء الخامس |  |  |
| الجزء الثلثون                 |                                      |  |  |
| T14                           |                                      |  |  |

# فهرسة السور

| محيفة | اسبآء السور      | محيفة      | اسبآء السور         |
|-------|------------------|------------|---------------------|
|       |                  |            | ا سورة فاتحة الكتاب |
| ٠ ۳   | ه سورة المآئدة . | اخر ۱۰۰۰۰۰ | ولها اسمآء          |
| 46    | ٩ سورة الانعام . | 1          | ٢ سورة البقرة       |
| ν4    | ٧ سورة الاعراف.  | Pp         | ٣ سورة ال عمران     |

| 11                      |                             |                                       |           |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|
| عيفة ا                  | اسبآء السور                 | ور حکيفة                              | اسمآء الس |
| .1                      | ۳۴ سورة سبا .               | الانفال 4                             | ۸ سورة    |
| ئة وقيل الفاطم. ١٢٩     | ه سورة الملائك              | التوبة وقيل البرآءة ولها              | 4 سورة    |
| PPP                     | ۳۹ سورة يس .                | اسهآء اخر 44                          |           |
| ۳۴ ۰۰۰ ت                | ۳۷ سورة الصافا              | يونس                                  | ١٠ سورة   |
| rr4                     | ۳۸ سورة ص ۰۰                | هود                                   | اا سورة   |
| rem                     | ٣٩ سورة الزمر               | يوسف ١١٩٠٠٠٠٠                         | ۱۲ سورة   |
| روقيل الفافر ٢٠٠٠       |                             | الرعد ١٢٩                             | ۱۳ سورة   |
| وقيل المجدة . ١٥٣       | ۴۱ سورة فصلت                | ابرهیم ها                             | •         |
| ں وقیل حم عسق ۲۵۹       |                             | الجر                                  |           |
| . ۲۹۰ · · · · · · · ف   | ۴۳ سورة الزخرة              | النحل النحل                           | ١٩ سورة   |
| P9P                     |                             | الاسرى وقيل بنى اسرآئل ١٤٠٠           | ١٧ سورة ا |
| P40                     |                             | الكهف ١٥٠ ١٥٠                         | ۱۸ سورة   |
| ف. ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۹۷      | •                           | مريم ۱۵۷                              | 19 سورة   |
| وقيل القتال ٢٧٠         |                             | طه                                    | •         |
| Pv#                     | ۴۸ سورة الفتح               | الانبيآء 199                          | ۲۱ سورة   |
| Pvo                     | 49 سورة ا <del>لج</del> رات | الج الج                               | ۲۲ سورة   |
| Pvv · · · · · · · · · · | •                           | المؤمنين ١٧٧                          | ۲۳ سورة   |
| tv9 ප                   |                             | النور ۱۸۱ ۱۸۱                         | ۴۴ سورة   |
| PA+                     |                             | الفرقان الفرقان                       | ه۲ سورة   |
| PAP                     | ٣٥ سورة النجم               | الشعرآء                               |           |
|                         | مه سورة القمر.              | النبل النبل                           |           |
|                         | هه سورة الرحمر              | القصص ا                               |           |
| PAY                     | 40 سورة الواقعة             | العنكبوت العنكبوت                     | ۲۹ سورة   |
| PA9                     | ٥٥ سورة الحديد              | الروم ١١٢                             | ۳۰ سورة   |
| الة                     | ٨٥ سورة الحجادا             | لقمان ها۲                             | الا سورة  |
| 1 rae                   | ٥٩ سورة الحشر               | المجدة وقيل الجرز وقيل<br>المضاجع ۲۱۸ | ۳۲ سورة   |
| i 199 · · · · · · ·     | ٩٠ سورة المبتع              | المضاجع والمضاجع                      |           |
| 19a                     | ٩١ سورة الصف                | الاحزاب ١١٩                           | ۳۳ سورة   |
|                         |                             | •                                     |           |

| ححيفة        | اسمآء السور              | اسبآء السور محيفة                                               |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| mhd          | ٨٨ سورة الغاشية          | ٩٢ سورة الجُمعة ٩٢                                              |
| ۳۲۷          | ٨٩ سورة النجم ٨٠٠٠٠      | ٩٣ سورة المنافقين ٢٠٠٠ ٠٠٠                                      |
| ۳۲۸          | 40 سورة البلد            | ٩٠ سورة التفابن ٣٠١                                             |
| ۳۲۸          | ٩١ سورة الشبس            | ه سورة الطلاق                                                   |
| ۳۲۹          | ٩٢ سورة الليل            | ٩٩ سورة التحريم                                                 |
| ٠٠٠. ١       | ٩٣ سورة الغصى            | ٩٧ سورة الملك وقيل الواقية                                      |
| ، الشرح ٣٣٠  | 44 سورة الم نشرج وقيل    | والمنجية                                                        |
| يتون ۳۳۰     | ه سورة التين رقيل الز    | ٩٨ سورة القلم وقيل النون ٢٠٩٠٠                                  |
|              | 44 سورة العلق            | 49 سورة الحاقة                                                  |
| PPI          | ٩٧ سورة القدر            | ٧٠ سورة المعارج وقيل سأل سآئل ٣٠٩                               |
| یکن ۳۳۳      | AA سورة البينة وقيل لم   | ۱۱ سورة نوح ۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰              |
| لزال ۳۳۲     | 49 سورة الزلزلة وقيل الز | ۷۲ سورة الجن ۷۲ سورة                                            |
| mmm          | ١٠٠ سورة العاديات        |                                                                 |
| արա          | ١٠١ سورة القارعة         | ٧٠ سورة المدّنّر ٢٠٠٠ ٣١٠٠                                      |
|              | ۱۰۲ سورة التكاثر         | ۷۵ سورة القيامة ه ۳۱۵                                           |
| mm           | ١٠٣ سورة العصر           | ٧٩ سورة الانسان وقيل الدهر. ١٩١٩                                |
| mmte         | ١٠٠ سورة الهمزة          | ۷۷ سورة المرسلات ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰          |
|              | ١٠٥ سورة الفيل           | ۷۸ سورة النبا ۲۰۰۰،۰۰۰ ۳۱۹                                      |
| ٠٠٠ ، ه٣٠    | ۱۰۹ سورة قريش ۱۰۰۰       | ۷۹ سورة النازعات ۷۰۰،۰۰۰ ۳۲۰                                    |
| ىدىن . ە٣٣   | ١٠٧ سورة الماعون وقيل ال | ۸۰ سنورة عبس ۸۰                                                 |
|              | ١٠٨ سورة الكوثم          |                                                                 |
| mm4          | ١٠٩ سورة الكافرين        | ۸۴ سور <b>ة الا</b> نفطار ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| چ ۱۹۹۹       | ١١٠ سورة النصر وقيل الف  | ٨٣ سورة المطففين وقيل التطفيف ٣٢٣                               |
| لهب . ۳۳۹    | ااا سورة تبت وقيل ابي    | ۸۴ سورة الانشقاق ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰           |
| لتوحيد ٣٣٧ 🚣 | ١١٢ سورة الاخلاص وقيل ا  | ٥٠ سورة البروج ٢٠٠٠٠٠٠ ١٣٥                                      |
| μ <b>ω</b> ν | ۱۱۳ سورة الفلق           |                                                                 |
| hha · · · ·  | ۱۱۴ سورة الناس           | ۸۷ سورة الاعلى وقيل سبح ٢٠٠٠ ا                                  |
|              |                          |                                                                 |

### PRAEFATIO

#### EDITIONIS TERTIAE.

Quae nunc prodiit novissima editio Corani, ea quidem non ita renovata est, ut ab editionibus prioribus longissime recedat, id quod ex re ipsa minime propositum fuit, sed hic id tantum voluimus, ut quae utique corrigenda, emendanda et mutanda essent, emendarentur et mutarentur.

Cui consilio ut satisfacerem, attento animo librum examinavi, menda typographica diligentissime correxi, literas et signa prelo mutilata restauravi, nec omisi hic illic orthographiam potissimum nonnullorum verborum et lectiones mutare. Scripsi igitur ubique قام ما ما ما ما ما ما من المنابع والمنابع والمنابع

Ita hanc editionem summa profecto cura revisam et recognitam, quam etiam bibliopola meritissimus quum diligentissime tum in charta sumtuosiore imprimendam curavit, lectoribus maxime commendatam volo.

Scripsi Dresdae Calendis Majis MDCCCLVIII.

GUSTAVUS FLUEGEL Saxo.



nomine orationem in solemnibus typographiae saecularibus quartis habendam indixit, pag. 27. commode adnotavit: "Typi huius operis (Corani arabici Fluegelii cura editi), officinae Tauchnitianae proprii, Francogallorum et Britannorum typos Arabicos antecellunt \*); attamen signa quaedam minuta \*\*) neglecta fidei Muhammedanorum orthodoxae artem typographicam "Giauri" suspectam reddidisse dicuntur."

Paucissima autem sunt, quae praeter mendas quasdam leviores in secunda editione mutanda putavi. Ubique enim Elif otiosum delevi, quod orthographia, quae nunc in Oriente obtinetur, semper in futuro verborum tertiae Waw admittit, ita ut quod exempli gratia in prima editione scriptum est in nunc scriptum sit et quae sunt reliqua. Accidit fortasse nonnunquam, quantumvis id evitare omni studio enisus sim, ut forma illa hoc tempore saepissime usurpata hoc vel illo loco mutata non sit. Quod si evenit, lectores benevolos ut excusent rogatos volo. Porro literae vocales et puncta diacritica, rarius ipsae literae, multo usu locis non paucis mutilata vel omnino fracta et deleta in prioribus editionibus magna cura, ut reficerentur et pravis meliora substituerentur, effeci. Itaque haec editio non minore quam prior diligentia elaborata et excusa est, neque tamen vel sic aequi harum rerum existimatores, ut omnia signa, puncta et lineae omnibus mendis careant, postulare animum inducent; quod quum in nullo libro effici queat, tanto minus in scriptis arabicis iisque vocalibus instructis sperari potest.

Praeter haec quae dixi nihil mutavi; ac vehementer laetatus sum, quod, quum nuper iterum Parisiis et Genevae commorarer, viri docti, qui in scholis suis nostra editione utuntur, rogati a me, ut quae sibi mutanda viderentur mecum communicarent, ad unum omnes professi sunt, textum ita esse comparatum, ut graviore mutatione egeat nulla. Quo magis autem operam in Corano collocatam probatam videmus et acceptam a viris doctis, eo magis semper studebimus, ut nihil, quod ad emendandum textum et ad editionem melius administrandam aliquid conferre possit, negligatur.

Quodsi contigerit, ut quae iam prodit editio, eadem qua prior excipiatur benevolentia, laetabimur propterea maxime, quod documento hoc erit, literarum arabicarum studium nova incrementa et cepisse et capturum esse.

Scripsi Misenae die XXV. Iunii.

Ommony Google

e) Raabius qui ab epistolis legationis austriacae ad portam osmanicam est, vir summae eruditionis et humanitatis, consentiente Hammero-Purgstall, qui literarum Constantinopolin de hac re scribendarum curam in se susceperat, verba Hassii confirmavit hoc reddito responso: "Que cela (specimen Corani mei typis expressum) vaut mieux, que toutes les autres (lettres), dont on s'est servi jusqu'ici en Europe."

<sup>60)</sup> Huius generis sunt numeri ad plagulas designandas et initio versuum positi et quae sunt alia. Attamen cum in animo esset, virorum doctorum Europaeorum tantum commodo servire, omnia illa signa etiam in hac nova editione consulto repetita invenies, neque illis nos facile carere poterimus.

### PRAEFATIO

#### EDITIONIS SECUNDAE.

Non sperabam, fore ut Coranum post tam breve tempus novis curis elaboratum edere mihi contingeret. Editio enim quum esset stereotypa, ideoque primis exemplaribus divenditis sine ulla difficultate denuo prelo subiici posset, id quod factum identidem est, tanta exemplarium copia virorum harum literarum peritorum desideriis satisfacere posse videbatur. Nihilominus bibliopola meritissimus et honestissimus Carolus Christianus Tauchnitius faciendum putavit, ut quae iam emitterentur exemplaria, ea recognita ac revisa et novis ornamentis aucta prodirent; ut nunc quidem Turcam illum Constantinopolitanum, cui de typis ad imprimendum Coranum a Tauchnitio patre fusis consulturus plagulam speciminis loco miseram, non recte vaticinatum esse appareat, quum sub finem responsi, quod die tertio mensis Martii حاصل کلام بو نه طبع ایدن ذوات بو سودادن :1834. accepi, hacc diceret فارغ اولسه بدئندن فارغ اولمسى اولادر طبع مستقيم بو مثللو طبع i. e. "Summa orationis: Qui Coranum typis describunt, hanc phantasiam aliquando abiecturi, si statim ab initio deponerent, melius esset. Natura enim sana eiusmodi aegrotam naturam non recipit, mi amice." -Videlicet Turcae doctrinae orthodoxae addicti Coranos typis exscriptos variis de causeis nullo pacto admittunt, quum et superstitio id prohibeat et optimi cuiusque Muhammedani sit, Coranum semel in vita describere, et librarii, qui describendi negotio ad vitam sustentandam occupantur, omni ratione Coranos typis excusos reiicere studeant. Nunquam vero Tauchnitii in animo habebant, Corannm nostrum in Orientem introducere ita, ut aut in scholis legeretur, aut omnino Muhammedani eo uterentur. Atque etiam, qui nunc illustri officinae praeest Car. Chr. Tauchnitius filius, ipse plane alienus est ab eo consilio, neque quidquam hac nova editione - spectavit, quam ut viri docti librum haberent studiis suis aptum et convenientem, qua de caussa nunc splendidior etiam et elegantiore specie ac forma ornatus prodiit. Ex his facile concludas, quomodo intelligenda sint, quae vir doctissimus et clarissimus Fr. Chr. Aug. Hasse in programmate, quo rectoris Academiae Lipsiensis

ratione et regula in Corani editionibus legebantur. De hac laboris parte graviori, in qua multum taedii mihi devorandum fuit, et de soloecismis et scriptionibus obsoletis, sed ob antiquitatis honorem adhuc propagatis suo loco, quod ex re erit, dicetur.

Versus Suratarum denique ab Arabibus ipsis miracula appellati, ita digesti sunt, ut fere semper distributionem ab Hinckelmanno observatam sequerer caussa duplici adductus. Primum enim a viris doctis tantum non omnibus editio Hinckelmanniana laudatur, versusque laudati alio ordine instituto vix ac ne vix quidem in hac editione reperiri potuissent, unde magna quaerentibus molestia oborta esset. In nonnullis tamen capitibus a distributione illius viri ob numeros vel omissos vel perperam impressos vitiosa recessi. Deinde miraculorum illorum, ut dicuntur, dispositio nunquam ad certam regulam revocari poterit, cum nec singuli Corani codices iique optimi in numero eorum indicando sibi constent, nec indicatus numerus signis inter singula positis ubique respondeat (cuius rei ipse Coranus Petropoli editus testis est valde conspicuus); denique interpretes rem non expediendam eamque in medio relinquendam esse bene sentientes, hanc dispositionem alto silentio praetermiserunt.

Atque haec sunt, benevole Lector, de quibus Te hic in limine operis monitum volebam. Quodsi hanc Corani editionem haud plane inutilem inveneris, hoc Tauchnitio nostro tribuendum esse censeas, qui nec sumtibus pepercit nec operae. Multa fortasse occurrent Tibi neque probata neque unquam probanda, hoc tamen commune omnium librorum vitium nullumque hominem ab erroribus immunem esse ipse scis. Me summam diligentiam in textu et constituendo et emendando posuisse, persuasum habeo, neque ullam aliam laudem ex hoc opere mihi comparare volui, quam ut studiis arabicis consuleretur et Corani legendi studiosis via aperiretur expeditior. Vale mihique fave. Dabam Misenae Calendis Augustis MDCCCXXXIV.



خطيب المفسرين ومن المعلوم انّ تفسير احد سواه بعد الكشاف والقاضى لم يبلغ الى ما بلغ من رتبة الاعتبار والاشتهار والحقّ انّه حقيق به مع ما فيه من المنافي للاعوى التنزية ولا شكّ انّه ممّا رواة طالع Directio sanae mentis ad, سعدة كما قال الشهاب المصرى في خبايا الزوايا praestantias libri nobilis, commentarius in Coranum secundum disciplinam Imami Abu Hanifa Nomán, auctore Sheikh-elislám et generis humani Mufti Molla Abu'sso'úd Ben Mohammed Imádi, mortuo anno 982 (inc. 23. Apr. 1574). — Cum hic commentarium usque ad Suratam Sád primis lineis descripsisset et iam multum temporis in eo consumsisset, illam partem mense Shaban anni 972 (inc. 9. Aug. 1564) in charta pura consignavit, eamque cum genero suo Ibn-elma'lúl Sultano Soleimán Khán misit. Hic usque ad portam illi obviam ivit eiusque stipendium et vestes honorarias duplicavit. — Tum Imádi post annum totum opus nitide exscripsit. — Iam fama eius divulgabatur et exemplaria per tractus dispergebantur, et principes virorum eruditorum librum honorifice receptum probabant propter eximiam eius compositionem et elegantem orationem, ita ut auctor Khatib et-mofassirin (orator inter interpretes) appellaretur. Constat etiam commentarium nullius viri docti praeter eum post Keshsháf (cuius auctor Zamakhsheri est) et Anwar et-tenzil a Cadhi Beidhawi compositum ad illum gradum auctoritatis et celebritatis pervenisse, eique haec aestimatio summo iure debetur, licet multa ei insint, quae prohibeant, quo minus auctor immunitatem ab omni errore sibi arroget. Neque dubium est, quin iis, quae ab aliis auctoribus depromeit, interpres evaserit fortuna singulari ornatus, ut Shihab-ed-din Misri in Khabáyá ez-zewáyá dicit." -

Ex libro ipso satis apparet, illum maximam partem e commentariis Beidhawiano et Zamakhsheriano conflatum esse. Continet autem fere omnem lectionis varietatem, iudicio saepissime de ea interposito. Itaque hunc inprimis ducem mihi eligendum esse putavi. Summa autem eorum, quae ex hoc libro ad textum constituendum depromebantur, in Prolegomenis deponetur et lectiones graviores ad artem criticae in Corano exercendam a lectoribus clarissimis admissae adiicientur, unde variae recensiones cognosci et examinari poterunt. Horum et aliorum criticae subsidiorum a Cl. Ebert plenissimam mihi factam esse potestatem lubens gratusque profiteor.

De ratione qua orthographiam administrandam esse putavi in hac nova textus recensione, hoc unum monere sufficiat. Quae Corani lectores et grammatici praecepta tradunt de ea re mirum in modum perplexa, contorta et saepissime sibi adversantia parumque inter se constantia, non admisi, soloecismos evitavi, quae corrupta ex scripturae genere Cufico ad hunc usque diem in plurimis codicibus superstitione quadam religiosa conservata erant, repudiavi et omnino omnia improbavi, quae sine

nanda et conficienda. Textus impressi fere omnes consulebantur, nec qui Calcuttae inscriptus, auctor erat in nullo نجوم الفرقان, inscriptus auctor erat in nullo pretio habendus. Conscriptus certe est ad textum in India, Persia et Arabia receptum, ideoque certis fundamentis nixus auctoritate confirmatur haud repudianda. Ad haec praesidia alia accedebant adminicula manu exarata. Asservantur in Bibliotheca Dresdensi Corani exempla splendidissima et elegantissima, quae textum continent correctum et usui accommodatissimum. Perantiquum quoque exstat ibi exemplar, sed, quod valde dolendum, dimidiam tantum Corani partem complectens, ut Fleischerus meus in Catalogo Manuscriptorum Orientalium Bibliothecae Dresdensis pluribus erudite monet, qui de reliquis quoque Corani codicibus conferendus est. Maioris ctiam utilitatis erant commentarii coranici in eadem bibliotheca depositi. De Beidhawiano eiusque pretio nihil dicendum esse videtur. Viri docti omni tempore eum inter optimos posuerunt, et plures adeo eum omnibus ceteris palmam praeripuisse recte ac iure contenderunt, et ad specimina a de Sacy, Henzi aliisque edita, ex quibus reliqua iudicanda essent, provocarunt, Quam rem ita se habere, editio integra probabit iam diu a Fleischero carissimo ad codicum Parisinorum, Lipsiensium et Dresdanorum fidem tractata, quae pro ingenio eius subtili et eruditione summa ita comparata erit, ut Beidháwi ipse vindicem disertiorem et acriorem sibi eligere non potuisset. Commentarius Zamakhsherii autem ordine et auctoritate haud dubie a Beidhawiano secundus inter codices Dresdenses non reperiebatur, nec est quod multum desideremus, eum ibi non reperiri. Habemus enim testem eius locupletissimum Imádi, cuius opus pereleganter conscriptum et nitidissime descriptum in thesauris pretiosissimis illius bibliothecae optimo iure numeratur. praescribitur: ارشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم, Directio sanae mentis ad praestantias libri nobilis," et quae de hoc libro ipsi Muhammedani statuunt, in Haji Khalfae Lexico Bibliographico (editionis meae, quae impensis Britannorum Lipsiae typis excuditur brevi tempore proditura, Tom. I. Pag. 249 sq.) ita ارشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم في تفسير القرآن :leguntur على مذهب النعمان لشيخ الاسلام ومفتى الانام المولى ابي السعود بن محمد العمادي المتوفي سنة ٩٨٢ ولمّا بلغ تسويده الى سورة ص وطال العهد بيّضه في شعبان سنة ٩٧٢ وارسله الى السلطان سليمان خان مع ابن المعلول فاستقبل الى الباب وزاد في وظيفته وتشريفاته اضعافا . . فم بيّضه الى تمامة بعد سنة . . . فاشتهم صيته وانتشم ناتخة في الاقطار ووقع التلقي بالقبول من النحول والكبار لحسن سبكة ولطف تعبيرة فصار يقال له assidua et incredibili, quorum Tibi hic specimen proponimus. In quibus non modo id laudandum est, quod quae dicuntur ligaturae accuratissime et elegantissime formatae sunt, sed ratio etiam, qua voces typis exscriptae sunt, annexiones singularum literarum, flexurae et positio vocalium ceterorumque signorum anagnosticorum artificiosa et operosa lectorem propria sua virtute ad contemplationem excitant. Titulus quoque literarum ductus exhibet vere orientales, quos Anton de Hammer, Academiae orientalis Viennensis alumnus optimae spei mihique perquam gratus, ut e metallo exsculperentur, intercedente Iosepho de Hammer scribendo praeivit suaeque industriae hic monumentum exstare voluit.

De textu recepto eiusque indole hic perpauca tantum erunt praemonenda. Prolegomena enim separatim edenda a Tauchnitio imprimentur, in quibus ratio mihi reddenda erit variarum lectionum recensionumque coranicarum et historica praemittenda introductio, quae studiosis harum rerum viam quasi ad Coranum legendum et diiudicandum muniat. Ut ad pauca redeam, id me egisse Te monitum volo. Lector benevole, ut textum darem per lectores Corani peritissimos emendatum, ab interpretibus indigenis probatum et ita in usum vulgarem, potissimum apud Turcas et Arabes Hanefitas introductum. Inde iam patet, textum et Hinckelmannianum et Maraccianum in plurimis locis relinquendum novamque viam ingrediendam fuisse. Vulgo quidem textus a Maraccio datus Hinckelmanniano praefertur, me tamen minime illum ex idoneis. ut mihi videtur, caussis praeferendum duxisse libere profiteor. Maraccius fere nunquam in lectionibus receptis sibi constitit, permulta omisit, sexcenties verba perperam expressit et omnino ita versatus est, ut versioni eius latinae explicationibusque adiectis maius pretium statuendum mihi videatur, quam verbis textus arabicis, id quod in Prolegomenis exemplis propositis latius probare studebo. Nec vero editio Hinckelmanni ea est, quae omnibus vitiis typographicis et criticis careat. Titubavit et ipse in via valde lubrica. Multa eius operi insunt vel maxime improbanda, quibus adstipulari nequeo. At non eadem incuria et inconstantia laborat, quae Maraccio vitio dari potest, et recensionem sequitur haud omnino contemnendam. Restat Petropolitana editio Catharinae iussu et sumtibus in usum Muhammedanorum Russiae imperio adiectorum impressa, quae sine dubio proxime accedit ad textum hodie in Oriente receptum et ab interpretibus criticis iisque gravissimis defensum; plura tamen continet magis consuetudine quam rationibus certis nixa, quae in ipsis libris manu scriptis obvia viris doctis vix probari et ab omni negligentiae nota vindicari possint. Ceterum an exemplum ab Obeidallah Mohammed Rachimu Junusuf, Consule Casani Tataro, magnis sumtibus, ut ferunt, praeparatum et dudum prela exercens iam in publicum prodierit, nec per literas hoc consilio Petropolin scriptas nec per hospites ex illis terris huc peregrinantes explorare potui. Quodsi haec ita se habent, iure quaeri potest, quae adiumenta doctrinae et instrumenta critica mihi ad manum fuerint in hac nova Corani editione ador-

## LECTORI BENEVOLO

S. P. D.

### GUSTAVUS FLUEGEL

Corani quae in usum publicum venerunt duas tantum editiones habemus. Hinckelmannianam et Maraccianam. Quae Petropoli et Casani typis exscriptae, neque tamen unquam publici iuris factae sunt, nonnisi in paucorum virorum doctorum manibus versantur et ne in omnibus quidem bibliothecis regiis asservantur. Hae pariter atque illae quae in Asia ipsa prodierunt, ut editio interlinearis in India impressa quaeque Shirazi a lithographo describebatur et novissima illa Casani prelo subjects aves rarissimae sunt in his terris, quas evolasse quidem fando accepimus. sed quas oculis usurpasse vix ulli nostratium contigit. Itaque lustra viginti sex et plura praeterierunt, antequam nova editio praepararetur, ad quam viri docti aditum sibi patefacerent. Tandem animum ad novam Corani editionem moliendam applicuit Carolus Tauchnitius bibliopola et typographus Lipsiensis. Scimus eum in alphabetis occidentalibus fingendis non acquievisse; iam dudum in orientalibus quoque parandis operam posuit indefessam. Hinc factum est, ut literis idiomatis hebraici et svriaci ad summam elegantiam adductis arabicas quoque formas denuo effingere induceret Quam rem antequam aggrederetur, Boettigerus ille Dresdensis, fautor meus praesentissimus tutorque carissimus, de nova Corani editione conficienda Tauchnitium amicissimum suum sollicitaverat et cui textum curandum traderet. dubitanti me commendaverat. Tauchnitius non recusavit, vidit tamen opus esse multi laboris. Circumspecte agendum, praesidia rei bene gerendae undecunque colligenda, viros, si qui essent, qui consilio et re opem ferre possent, adeundos esse intellexit. Unus tamen mihi instar omnium fuit. Precibus enixis Iosephum de Hammer, qui mihi nunquam defuit, oravi et obtestatus sum, ut adiumenta typographica mitteret, quae haberet vel procurare posset. Atque is, qua est humanitate et quo in studiis linguarum Orientalium constabiliendis, promovendis amplificandisque amore ardentissimo, plura praestitit, quam pollicitus erat. Misit quae in promtu erant Viennae vel ipsi vel Academiae orientali scripturae arabicae specimina elegantissima et formosissima Constantinopoli elaborata. His et aliis in usum vocatis singulisque literis tractatis et retractatis typi tandem fundebantur cura Tauchnitii



163 1881

2ngrass &



40,559.

IMPRESSERUNT PÖSCHEL & TREPTE, LIPSIAE.

Ominsory Google

# CORANI TEXTUS ARABICUS

AD FIDEM LIBRORUM

MANU SCRIPTORUM ET IMPRESSORUM

ET AD

PRAECIPUORUM INTERPRETUM LECTIONES

ET AUCTORITATEM

RECENSUIT

INDICESQUE TRIGINTA SECTIONUM

ET SURATARUM

ADDIDIT

## GUSTAVUS FLUEGEL

ORD. REG. SAX. ALE. EQUES THEOLOG. LICENTIATUS PHILOS. DOCTOR ET ARTT. LIBB.
MAGISTER AFRANCI QUONDAM PROFESSOR ACADEMIARUM TURINENSIS VINDOBONENSIS ET
PETROPOLITANAE SOCIUS EPIST. BIBLIOTHECAE CAESAR. PETROPOLITANAE SOCIUS
HONORARIUS SOCIETATIS ASIATICAE PARISIENSIS SOCIUS EXTR. SOCIETATIS ASIATICAE
LONDINENSIS ET BOSTONIENSIS SOCIUS EPIST. SOCIETATIS GERMAN. ORIENTALIS ET
SOCIETATIS ANTIQUIT. PATRIAR. SOCIUS ORDIN. SOCIETATIS SORABICAE LIPS.

EDITIO STEREOTYPA C. TAUCHNITZII
TERTIUM EMENDATA.

NOVA IMPRESSIO.

LIPSIAE SUMTIBUS ERNESTI BREDTII

MDCCCLXXXI.

C



163 1881

## Andover Theological Seminary



#### ANDOVER-HARVARD THEOLOGICAL LIBRARY

MDCCCCX

CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS



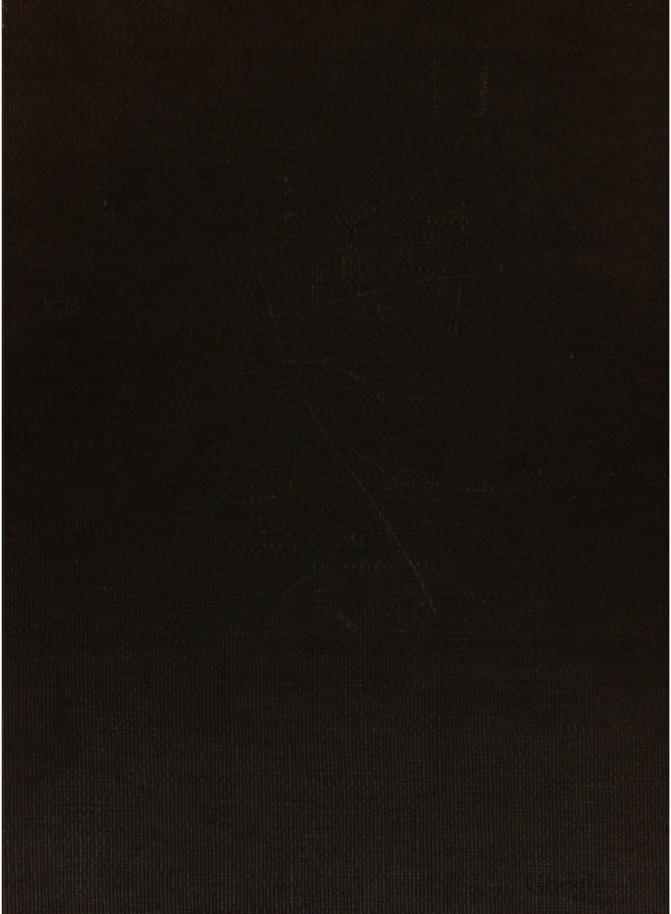